مطارع المعارف الموات المعام عمال الدين الأسنوى الإمام عمال الدين الأسنوى (٢)



تحقيق فضيلة الدكتور نصرالدين فريرممرواصل مفتى الديبار المصربية السيابق

# طبعتة دَارالشروقالأولمت

Y . . V

جيسع جشقوق الطشيع محتفوظة

# © دارالشروق\_\_

۸ شارع سیبویه المصری مدینة نصر ـ القاهرة ـ مصر تلیفون : ۲۶۰۲۳۳۹۹

فاکس: ۲۰۲ (۲۰۲) ۲٤ (۲۰۲)

email: dar@shorouk.com www.shorouk.com

# مُطَالِع الرَّفَادِينَ مُطَالِع الرَّفَادِينَ مُطَالِع الرَّفَادِينَ فَي مُطَالِع الرَّفِي وَالْفِولِرُقِ فَي مُطَالِع الرَّفِي وَالْفِولِرُقِ فَي مُطَالِع الرَّفِي وَالْفِولِرُقِ فَي مُطَالِع الرَّفِي وَالْفِولِرُقِ فَي مُطَالِع الرَّفِي وَالْفِولِرُقِ

للإمَام جَمَال الدّين الأسنوي

(٢)

تحقيق فضيلة الدكتور نصرالدين فريمجمدولصل مفتى الديبادالمصربية السسابق

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الأولى للقسم الثاني (التحقيق)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الهادى الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وملك شريعته إلى يوم الدين «وبعد» . .

فهذا هو القسم الثانى من الكتاب المحقق موضوع ومحل رسالتنا العلمية العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن التي نالت الدرجة العلمية سنة ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م م برتبة الشرف الأولى بالإجماع من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة ، نقدمه للمكتبة الإسلامية والباحثين فيها من الفقهاء والعلماء وطلاب العلم وذلك من خلال تحقيقه تحقيقا علميا وطبعه ونشره لخدمة الإسلام والمسلمين والباحثين في نطاق العلم الفقهي ودقائقه العلمية .

وهذا القسم يضم أصل الكتاب المحقق ونصه المخطوط لمؤلفه جمال الدين الأسنوى الأصولى الفقيه المؤرخ والمتعدد المعارف العلمية في الشريعة الإسلامية والمتوفى سنة ٧٧٧هـ.

وهذا القسم مكمل لسابقه القسم الأول «الدراسي» والذي قام على دراسة النص المحقق ومؤلفه وتاريخ الحركة العلمية والفقهية في عصر المؤلف وموضوع الكتاب المحقق «مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق» لمؤلفه جمال الدين الأسنوى.

ولا غنى لأحد القسمين عن الآخر في مجال البحث والدراسة المتصلة بموضوع الكتاب المحقق لتحقيق الغرض المنشود في خدمة العلم وطلابه وإثراء المكتبة الإسلامية بتراثها العلمي المحقق لخدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة ونشرها بين الناس جميعا لتحقيق الهدف منها وهو هداية البشر إلى خالقهم

وتوحيده وإخلاص العبادة؛ له ليعم الخير والسلام والأمن والأمان بين الناس جميعا في كل زمان ومكان.

وفقنا الله جميعا لتحقيق هذا الهدف النبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

دكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق

#### مقدمة المؤليف

الحمد لله العليم بفوارق «المشتبهات»(١) الخبير بدقائق «الملتبسات»(٢) البصير بحقائق المختلفات.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعترافا جامعا لطوالع المكرمات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرارا فارقا بين نوران النيرات وتوافق الظلمات.

«وبعد»، فإن المطارحة بالمسائل ذوات المأخد «المؤتلفة»(٣) المتفقة، والأجوبة المختلفة «المفترقة»(٤) مما يثير أفكار الحاضرين في الممالك ويبعثها على «اقتناص»(٥) أبكار المدارك ويميز مواقع أقدار الفضلاء ومواضع مجال

وقد رأيت لأصحابنا (رضي الله عنهم) في هـذا المعنى تصانيف ووقعت لهم «منه»(٦) على تواليف، منها ما هو موضوع لهذا النوع «بخصوصه»(٧)، ومنها ما هو مشتمل على ما هـو أعم منه نما يستعمل عند إرادة الاختيار واعتبار المقداد.

<sup>(</sup>١) ورد في «أ»: المشبهات، وصحف في ب، ديلفظ المشبهات، وما ذكر في الأصل هو الموافق للمعني. ولبناء الكلام ونظمه.

<sup>(</sup>٢) في «د»: المكتسبات، وما ذكر بالأصل هو الموافق لما يقصده، المؤلف، ولبناء الكلام ونظمه.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: المتآلفة، وما ذكر بالأصل هو الموافق لنظم الكلام.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: المتفرقة، ولعله تصحيف. (٥) في «ج»: اقتصاص، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «د»: منها، والظاهر أنه تصحيف لأن الضمير يعود على «المعني».

<sup>(</sup>٧) في «ج»: بهذا النوع خصوصًا، وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ.

فمن الأول: كتاب «الجمع والفرق» للشيخ أبى محمد الجوينى (١) وهو مشهور. ومنه كتاب «الوسائل في (فروق) (٢) المسائل» مجلد ضخم قليل الوجود، تأليف أبى الخير: سلامة بن «إسماعيل» (٣) ابن جماعة المقدسي (٤).

وأبو الخير هذا عالم مشهور، وقد أوضحت حاله أحسن إيضاح في كتاب «طبقات أصحاب الشافعي» فراجعه واعلمه. فإن ابن أبي الدم<sup>(٥)</sup> نقل عنه في شرح «الوسيط»<sup>(١)</sup> شيئًا، ثم أنكره، وقال: إنه رجل مجهول.

ومن النوع الشانى: كتاب «المطارحات» لأبى عبد الله بن القطان (٧)، وهو تصنيف لطيف غريب ظفر به الرافعى (٨)، ونقل عنه فى كتاب «الغصب». ومنها: (المسكت) (٩) بالسين المهملة والتاء المثناة فى آخره للإمام أبى عبد الله الزبيرى (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) هو: عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله الجويني، النيسابوري، والد إمام الحرمين، وأحد أثمة المذهب، فله المعرفة التامة بالفقه والأصول، والنحو والتفسير والأدب حتى لقب بركن الإسلام. توفى سنة ٤٣٨هـ ٤٧٠م ويراجع طبقات الأسنوى في خ ص ٥٠، ط ١/٣٣٨، الطبقات الكبرى للسبكي: ٥/٣٧.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «د»: قرن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وهي زيادة حسنة موضحة ، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٤) الشافعي المتوفى سنة ٤٨٠هـ.

<sup>(</sup>٥) هو: إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم بن على بن فاتك، المعروف بابن أبى الدم. ولد بحماة سنة ٥٨٥ هـ ١٨٧ م، و دخل بغداد فسمع بها، وحدث بحلب والقاهرة. له مصنفات كثيرة منها شرح مشكل الوسيط، وكتاب التاريخ، وتدقيق العناية في تحقيق الرواية، وغير ذلك توفى سنة ٦٤٤ هـ ١٢٤٤ م وراجع معجم المؤلفين ١/ ٥٣٥ وطبقات الأسنوى خ ص ١٠١، ط ١٧٧١.

<sup>(</sup>٦) للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، المتوفي سنة ٥٠٥هـ. وهو ملخص من بسيطه مع زيادات. وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة في المذهب، وعليه قامت أغلب شروحه. وراجع كشف الظنون: ٢٠٠٢/١، ومعجم المؤلفين: ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو المحاسن: أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، المعروف بابن القطان. أخذ عنه العلم علماء بغداد. ومات بها في جمادي الأولى سنة ٣٥٩هـ. وراجع طبقات المصنف ص ٢٧.

<sup>(</sup>٨) هو الإمام الكبير عالم المذهب الشافعي: أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، صاحب كتاب فتح العزيز شرح وسيط الغزالي، والمعروف «بالشرح الكبير» وهو أحد الكتب المطولة المعتبرة في فروع الفقه الشافعي. توفي سنة ٦٢٣هـ. وانظر طبقات الأسنوى: ط ١٠/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٩) في اجا : المكتسب، وهو تصحيف بدليل الضبط من المؤلف.

<sup>(</sup>١٠) هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن المنذر، والقرشى، البصرى، الشافعى، الضرير فقيه محدث، عارف بالأدب، خبير بالأنساب من تصانيفه الأخرى «الكافى فى الفقه» ورياضة المتعلم، والنية، وغير ذلك، وراجع كشف الظنون: ٢/ ١٧٧ ومعجم المؤلفين ٤/ ١٧٩.

وهو مجلد عزيز الوجود. ومنها: المعاياة لأبي العباس الجرجاني (١) وهو معروف أيضًا (رضى الله عنهم أجمعين).

وهذا الباب واسع جدًا اشتمل على الغث والسمين، فاستخرت الله تعالى فى تأليف كتاب فى هذا المعنى؛ اقتداء بالأئمة المذكورين. فجمعت فيه تأليفًا متوسطًا أتيت فيه بما يستظرف ويستحسن، وصفَحت عمّا يُستمج ويستمجن، يشهد بنفاسته أولو الفضل والإنصاف، ويجهد فى دراسته (أولو الجدّ) والإشغاف. وتغص أرجاء النّادى بطلابه، وتمتلئ أقطار الوادى بخطّابه، هذا مع (أن) (٣) المسائل المذكورة من المسائل التى هى فى أنفسها مهمة مقصودة بالنظر، وكثير منها غريب قل من اطلع عليه.

ثم إنها مع ذلك مشتملة على فوائد نفيسة وقعت استطردًا كما ستقف عليه.

وكثيرًا ما أترك الجامع بين المسألتين لوضوحه، وربما يكون الحق في المسألة للإلحاق لا الفرق لضعف الفارق، فأذكره منبهًا عليه.

وكثيرًا ما تكون المسألة من قاعدة متسعة النظائر، فلا أذكرها في هذا الكتاب غالبًا، بل أذكرها في كتابي المعقود لذلك المسمى بـ «نزهة النواظر في رياض النظائر»، وهو كتاب مهم جليل، غريب النظير.

وإذا أطلقت في هذا الكتاب نقل حكم أو خلاف فهو في الشرح الكبير للرافعي، أو الروضة للنووي (٤) (رضى الله عنهما). وسميته «مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق». والله ينفع به مؤلفه وكاتبه، والناظر فيه. وجميع المسلمين بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، صاحب الجرجانيات. وهوجد الروياني صاحب البحر. وله غير المعاياة: الشافي، والتحرير في الفقه، وغير ذلك. توفي سنة ٤٨٢هد. وراجع معجم المؤلفين: ٢ ، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «ب»، وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) في «ج»، «د» سقط.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام محيى الدين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووى، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب المشهور في المذهب الشافعي والمرجع المعتمد عليه. وللنووى مؤلفات في أغلب الفنون. والروضة شرح على الشرح الكبير للرافعي. توفي النووى سنة ٦٧٦هـ. راجع معجم المؤلفين: ٣٠٢/١٣.

#### «فصــل»

تقول فَرَقْت بين الشيئين، بتخفيف الراء (أفرْق)<sup>(۱)</sup> فرقًا وفرقانًا. (وفرقت)<sup>(۲)</sup> الشيء، بالتشديد (أفرّق)<sup>(۳)</sup> تفريقًا وتفرقة، (فانفرق، وتفرق، وافترق)<sup>(٤)</sup> كذا قاله الجوهري.

وحينئذ فيكون اللفظ المستعمل هنا هو المخفف، إلا أن يقصد معنى التكثير، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «د» أما في «جه»: وفرقت والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «جـ»: وفرقت «بين» الشيء، بزيادة كلمة بين. والظاهر أن هذه الزيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: أفرقت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: فافترق وافترق، وهو تحريف. وفي «ب»، «ج»: فانفرق وافترق وتفرق، وما أثبتناه بالأصل هو الموافق لما في «د» ولما جاء في لسان العرب: ١٠/ ٢٩٩ عن الجوهري. وهو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، اللغوي، الأديب. من تصانيفه: تاج اللغة، وصحاح العربية، والمقدمة في النحو، وكتاب في العروض، وغير ذلك. توفي سنة ٣٩٣هــ٣٠٠م. وراجع النجوم الزاهرة: ٢٠٧/٤.

# كتاب الطهارة

## «باب الميساه»

#### مسالة:

١ ـ الماء المُشمّس تكره الطهارة به على المشهور في المذهب، إذا كان في البلاد
 الحارة. والأواني المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من الإناء أجزاء
 لطيفة تورث البرص.

وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله في الروضة، والعلة موجودة.

والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير في إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة بخلاف الشمس.

## مسالة:

٢ ـ اتفقوا على أن الماء المسمّس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من أهل الطب (أنه يورث البرص)(١) بل يكره. واختلفوا في تحريم النظر إلى الفرج (٢) لكونه قد روى أنه يورث الطمس.

والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعدً، فيجوز أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة)<sup>(٣)</sup> لتعديه، بخلاف البرص.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) المراد فرج الزوجة .

<sup>(</sup>٣) صحفت في «أ» بلفظ المقابلة.

#### مسالة:

٣ ـ حكموا بانتقال المانع (إلى الماء)(١) في طهارة الحدث فسلبوا طهوريته، ولم يحكموا بذلك في طهارة الخبث حتى يسلبوا طهارته، بل حكموا بطهارة الغسالة إذا انفصلت (وقد)(٢) طهر المحل.

والفرق: أن البلل الباقى هو بعض المنفصل، فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك، فدعت الضرورة إلى الحكم بعدم نجاسته لما فيه من المحذور. بخلاف (طهارة)<sup>(٣)</sup> الحدث، فإن (بقاياها)<sup>(٤)</sup> على العضو بعد الحكم بانتقال المانع لا محذور فيه، لأنه غير الطهر، ولا يضر اتصاله بالبدن ولا بالثوب.

#### مسالة:

٤ - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيراً كثيراً لا تجوز الطهارة به، ولا فرق فى التغيّر بين الحسنى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفًا للماء)(٥) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.

وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى «قدره» (٢)، فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د» والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: فقد، وهو تحريف يخرج النص عن معناه.

<sup>(</sup>٣) حُرِّفت في «د» بلفظ «نجاسة».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: باقى بللها، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: فلا يتغير لو قدرناه مخالفًا. . إلخ. وفيه تحريف من الناسخ لعدم استقامة الكلام على هذا النحو.

<sup>(</sup>٦) أي: قدرنا المائع المخلوط بالماء.

وهذا الخلاف الذي في استعمال الجميع في مسألتنا يجرى أيضًا في الخليط المخالف الذي لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا)(١) استهلكت النجاسة المائية في الماء الكثير.

إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (٢) الذى لا ينجس إلا بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (٣) (محض) (٤) الماء، (حتى لو نقصت القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفًا للماء فى أوسط الصفات لم يغيره، فإنه ينجس أيضًا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء) (٥).

(ولعل الفرق: غلظ النجاسة)(٦)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهر بمائع غير الماء.

واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعي، وقيده في الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلاّ أنه لم يبيّن المراد (بماء)(٧) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.

#### مسالة:

٥ ـ قد علمت مما سبق أن الماثع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به على الصحيح (٨).

والفرق: أن الموضع الذي علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه التراب لكثافته، بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذي جرى عليه الخليط.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، وهي زيادة صفة موافقة لما جاء بكتب الفقه.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «ب»، والظاهر أنها من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لم توجد إلا في «أ»، وهي زيادة صفة أولى بالإثبات. بدليل ما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط .

<sup>(</sup>٦) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «ب»، «ج» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) راجع الروضة: ١/٨.

والمرعى في كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يُرى. فإن رؤى فكثير، وإلا فقليل. كذا نقله الرافعي عن «الإمام»(١).

ثم قال: ولم أر لغيره تعرُّضًا لفرق بينهما، ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة - كما في الماء لكان (مسلكًا) (٢). وتبعه النووى في الروضة وغيرها على ذلك.

وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه في تعليق الشيخ أبي حامد<sup>(٣)</sup> والتقريب لسليم الرازي<sup>(٤)</sup>، والبحر للرُّوياني<sup>(٥)</sup>.

# مسالة:

7 ـ إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملاً، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملاً. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد. وقالوا في التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح

<sup>(</sup>۱) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، الشافعي، ولد بمكة سنة ١٩هـ م ١٠٥٨م من تصانيفه: نهاية المطلب في دراية المذهب وإذا أطلقت "النهاية" كان هو المقصود والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وغير ذلك. توفي بنينسابور سنة ٤٧٨هـ م ١٠٨٥م. وراجع طبقات السبكي: ٥/ ١٦٥، ومعجم المؤلفين: ٦/ ١٨٤٠

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»، «د»: مشكلاً، والظاهر أنه تصحيف. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في الروضة: خ: ١/ ٤٥. والمقصود: «لكان مسلكًا حسنًا».

<sup>(</sup>٣) هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ طريقة العراق، حافظ المذهب الشافعي. ولد سنة ٣٤٤هـ ٥٥٥م. وقد صنف التعليقة المشار إليها في نحو خمسين مجلدًا، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها والجواب عنها. وله تعليقة أخرى في أصول الفقه. وراجع طبقات السبكي: ٢ / ٦٧. وطبقات الأسنوى: خ ص ١٦ نسخة دار الكتب ٩٢٠ تاريخ، ط: ٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازى، المتوفى غرقًا فى بحر القلزم عند ساحل جدة سنة لا ١٤٥هـ ١٠٥٥م. من تصانيفه الكثيرة غير التقريب: المبرد، والكافى فى فروع الفقه الشافعى، وضياء القلوب فى التفسير، وغريب الحديث. وراجع وفيات الأعيان: ٢٦٦، ٢٦٦، طبقات الأسنوى: ط: ١/٥١٥، ومعجم المؤلفين: ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٥هـ وكتابه «البحر» المشار إليه: بحر في الفقه كاسمه. وهو من أطول كتب الشافعية. وله غير ذلك الكافى، وحلية المؤمن في الفقه والفروق، وعلل الحديث، وغير ذلك، وراجع إيضاح المكنون: ٢/ ١٣٠، ومعجم المؤلفين: ٢/ ٢٠٦. وطبقات الأسنوى: ط: ١٧٧١٥.

اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله في وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالانفصال عنه مستعملاً)(١). فتلخّص أن الماء الذي غسل به إحدى (اليدين)(٢) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.

وفرق ابن الصباغ (٣) وغيره بفرقين:

أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.

الثاني: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (٤) العضو إلى بعض.

والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (٥) الآخر مع الاتصال، لا يصيره مستعملاً، ويدل عليه (كيفية) (٢) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.

<sup>(</sup>١) في «ب»: بالاتصال مستعملاً، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في «د»: رجليه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ. ولد سنة ٠٠٤هـ. انتهت إليه رياسة الفقه في عصره من مؤلفاته الكثيرة: الشامل، وهو من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلاً. توفى سنة ٤٧٧هـ. ١٠٢٥م، وراجع الكشف: ٢/ ١٠٢٥، وطبقات السبكى: ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «د» والظاهر أنها سقطت في كل منهما، أما في «ج» فالعبارة «من بعض العضو إلى عضو»، والظاهر أن في الكلام تحريفا.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ، أو لعله تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: كفايته، وهو تصحيف.

# بابالأنية

# مسائة(١)؛

٧- يجوز الاجتهاد في المياه مع القدرة على طاهر بيقين في أصح الوجهين (٢). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو في ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد «مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة، «يريد الاجتهاد» (٣) فيه مع قدرته على اليقين.

والفرق من وجوه:

أحدها: أن القبلة في جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثًا. بخلاف الماء الطهور، فإنه في جهات كثيرة، ويعبر «عن» (٤) هذا الفرق بلفظ آخر، وهو: أن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد بخلاف الماء.

الثانى: أن المنع فى الماء «والثوب» (٥) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.

الثالث: أن الماء مال، وفي الإعراض (عنه)(٦) تفويت ماليه مع إمكانه، بخلاف القبلة.

<sup>(</sup>١) راجع المهذب: خ ١/ ٩، باب الشك في نجاسة الماء والتحرى فيه. نسخة الأزهر (٣٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: فإنه يجوز، وهو تحريف، أو لعل في الكلام سقطًا.

<sup>(</sup>٣) في «ب» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: والتراب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في «ب»، «د»: لا توجد هذه الزيادة، وهي زيادة صفة.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: الاجتهاد، والظاهر أنه تحريف.

يشتبه الوقت على المصلى و يمكنه الصبر "إلى» (١) اليقين أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.

والأصح في الثلاث جواز الاجتهاد. وقد صرح بذلك في الصلاة من شرح «المُهذّب» $^{(7)}$ .

والفرق بين اشتباه الوقت والقبلة: أن مقتضى الاجتهاد فى الوقت إيقاع الصلاة فى أوله، ومقتضى الصبر إلى اليقين إيقاعه فى وقت بعد ذلك؛ فلم يتواردا على شىء واحد فصار كالماء. وأيضًا ففى الصبر إلى اليقين تعريض لإخراج الصلاة عن أول الوقت، ولفواتها بالموت ونحو ذلك، بخلاف القبلة؛ فإن تكليف اليقين فيها لا يقتضى التأخير.

وأما الفرق بين القبلة وبين الخروج من البيت لمعرفة الوقت بالشمس ونحوها، وبين الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ـ فإنه ضعيف. والإلحاق أقرب.

#### مسائة،

٨- إذا اشتبهت الأوانى على أعمى فإنه يتحرى في أصح "القولين" (٣)؛ لأنه يكنه الوقوف على الإجازات باللمس والشم والاست ماع واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء.

والثاني: لا يجتهد لأن النظر له تأثير. فإن جوّزناه فلم يظهر له شيء فإنه يقلد. وقيل: لا، بل يكون كالبصير حتى يريقها ثم يتيمم.

<sup>(</sup>١) في «ج»، «د»: على، والأقرب ما ذكر بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أى: الإمام النووى فى شرحه للمهذب، وهو المعروف بالمجموع شرح المهذب. والمهذب فى الفروع لأبى إسحاق الشيرازى، وقد وصل النووى فى شرحه إلى الربا، ثم أخذه تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى وأكمله فلم يوافق الأصل. ولم يكمل هذا الشرح سوى العراقى والحضرمى. وراجع الكشف: ٢/ ١٩١٢.

<sup>(</sup>٣) راجع المنهاج للنووي: ١٧/١.

ولو اشتبه الوقت على الأعمى فإنه يتخير بين الاجتهاد والتقليد، كما ذكره الرافعي وغيره. فخيروا هناك ورتبوا (هنا)(١).

والفرق بينهما: أن الاجتهاد هناك إنما يتعاطى أعمال مستغرقة للوقت. وفي ذلك مشقة ظاهرة، بخلاف الاجتهاد (هنا)(٢).

## مسالة:

9 - إذا أخبر بنجاسة الماء موثوق به: فإن بين السبب أو كان فقيهًا موافقًا له فى المذهب ، وجب الرجوع إليه ؛ حرًا كان أو عبدًا. فإن انتفى الأمران ، كما لو قال الحنفى : هذا نجس ، لم يرجع إليه ؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ هرة أو ذئب ونحوهما من السباع التى يقولون بنجاسة أفواهها ، ونحن نخالفهم فيها . وكذلك لو وجدت الموافقة ولكن انتفى الفقه ، كالعامى المقلد للشافعى ؛ لأنه يظن ما ليس بنجس نجسًا . هكذا صرح بهذا التفصيل فى «المنهاج» (٣) . وأشار إليه فى «المحرر» و «الشرح الكبير» . وتعبير «الروضة» (٤) لا ينافيه .

ولو قال من هو أهل للتعديل: أخبرني بذلك عدلٌ. فيشبه أن يؤخذ به. كذا رأيته في «شرح مسند الشافعي» للرافعي (٥) (رضي الله عنهما).

إذا علمت ذلك: فقد صحّح الرافعي والنووى وغيرهما سماع الشهادة على الرّدة من غير تفصيل بالكلية، وصححوا في الشهادة على التفسيق أنه لابد من ذكر السبب. ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق وغيره، مع أن أسباب الرّدة والتفسيق قد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء، كما وقع في المياه.

<sup>(</sup>١) في «ج»: تقريبًا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في ﴿أَ»، وهي متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>. 17/1 (7)</sup> 

<sup>(3) 1/</sup> ۸۳.

<sup>(</sup>٥) وهذا الشرح يقع في مجلدين . وقد بدأ فيه عقيب الشرح الكبير في رجب سنة ٦١٢ هـ . راجع الكشف: ٢/ ١٦٨٤ .

وقد يفرق بين الماء وبين التفسيق، حيث شرطوا فيه تبيين السبب مطلقًا: أن ذلك من باب الشهادة، وما نحن فيه من باب (الرواية)(١)، ولاشك أن باب (الشهادة)(٢) أضيق.

والفرق بين الماء والرّدة، حيث قبل الشهادة فيها من غير تفصيل بالكلية: أنه لما كان أمرها أخطر، كان الظاهر من حال شهودها التثبت وزيادة التيقظ. وهذا أيضًا هو الفرق بين التفسيق والرّدة.

هذا غاية ما يقال في الفرق، وفيه ما لا يخفى، والتساوى أظهر (إن لم يكن) (٣) العكس هو الأظهر.

#### مسالة:

• ١ - صحّح الرافعى أن صنية الذهب كصنية الفضة ، حتى تباح الصغيرة فيها للزينة (٤). بخلاف اتخاذ سن للخاتم فإنه لا يجوز على الصحيح عنده ، وعند النووى ، مع أن الجميع صغير للزينة ، بل السن قد تكون للحاجة (وهي) (٥) إمساك الفص عن القلع . (ولعلّ الفرق أنّ الأصل في المسألة الأولى الإباحة ، وفي الثانية التحريم ، فأرجعنا الحكم في كل إلى أصله) (٢).

#### مسائة:

۱۱ ـ يجوز الاجتهاد في الأواني والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك ثم نسيه. فإنه لا يجوز الاجتهاد فيه على الجديد، بل ينوى القران.

<sup>(</sup>١) في «ج»: الروايات، وهو تصحيف، بدليل المقابلة.

<sup>(</sup>٢) في «د»: الرواية، وهو تحريف، لأن المعلوم من كتب الفقه والأصول أن الرواية بابها أوسع من باب الشهادة.

<sup>(</sup>٣) في «د» أن يكن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أما عند النووي فلا تجوز صنية الذهب مطلقًا. وراجع المنهاج ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) في «د»: وهذا، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٦) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر المصنف الفرق في المسألة.

والفرق: أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل (محظور)<sup>(1)</sup> وهو أن يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسًا؛ فلذلك جاز التحرى (وأمّا الشّاك)<sup>(۲)</sup> فيما أحرم به، فيمكنه تحصيل الأداء بيقين من غير فعل المحظور. وذلك بأن ينوى القران ويأتى بأعمال النسكيْن. ولكن يبرأ من الحجّ فقط؛ لاحتمال أنه كان محرمًا بالحج كما أوضحوه في بابه. ولهذا من نسى صلاة من الخمس ولم يعلم عينها، لا يجتهد لهذا المعنى<sup>(۳)</sup>.

#### مسائلة:

17 ـ يستحب الاستياك باليد اليمنى، كما ذكره النووى فى باب اللباس من كتاب الأذكار. فإنه عد هناك ما يفعل باليد اليمنى، وعد هذا من جملتها. وأجاب ابن الرفع قلى المطلب (٥) عمله أيضاً.

وهذا بخلاف الاستنجاء، فإن المستحب فيه أخذ الآلة باليد اليسرى، فإن أخذها باليمنى كان مكروهاً (٦). وقال جماعة: إنه يحرم. والمدرك في المسألتين واحد، وهو إزالة المستقذر.

والفرق: شدة الاستقذار هناك لكون المنزل نجسًا، بخلاف ما نحن فيه. على أنه

<sup>(</sup>١) في «أ»: محصور، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، وهي متعينة الإثبات، ولا يستقيم الكلام بدونها. والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٣) أى بل يأتي بجميع الصلوات الخمس وجوبا مرة أخرى.

<sup>(</sup>٤) هو: نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس المصرى، المعروف بابن الرفعة الشافعي، المتوفى سنة ٧١٠هـ ١٣١٠م. وكتابه «المطلب» شرح على وسيط الغزالى، وهو مهم جليل، ويقع في ٢١ جزءًا كبيرًا ولم يكمله، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وله غير المطلب: الكفاية وشرح تنبيه الشيرازى، وغير ذلك من الكتب المهمة. وراجع طبقات الأسنوى: ط: ١ - ٢٠، وشذرات الذهب: ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) خ ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) راجع المنهاج: ١/ ٢٠، والوجيز: ١/ ١٥.

قد نقل الإمام أحمد (١) أن المستحب هنا هو التياسر أيضًا. ولو فصل مفصل بين حالة التغير وعدمها أو بين أن يجعل الآلة هي الأصبع (نفسها)(٢)، إما منه أو من غيره، وبين خلافه لكان محتملاً.

#### مسالة:

17 ـ لو استاك بأصبعه: فالمشهور في المذهب أنه لا يكفى؛ لاتحاد المزيل والمزال عنه. وهو معنى قول الرافعى؛ لأنه لا يسمى استياكًا. وقيل: يكفى. واختاره النووى في شرح «المهذب(٣)» وقيل: إن قدر على غيره لم يجزئه، وإلا أجزأه.

ونظير المسألة ما إذا سجد على كفه. وقد جزم الأصحاب فيه بأنه لا يكفى.

إذا علمت ذلك، فقد صحّحوا فيما إذا ستر عورته بكفه أنه يكفى. والمدرك في الثلاث واحد.

والفرق: أن المقصود من الستر ـ وهو عدم إدراك العين ـ (حاصل) (٤) في اليد، بخلاف مقصود السجود ـ وهو التواضع ـ بوضع الجبهة في مواطئ الأقدام، وبخلاف (مقصود) (٥) الاستياك ـ وهو إزالة الرائحة الكريهة .

واحترزنا بأصبع نفسه (وبكفه)(٦) عما إذا استاك بأصبع غيره، فإنه يجزئ قطعًا، كما نبه عليه النووى في شرح «المهذب» (ودقائق المنهاج)(٧)، وكذلك إذا

<sup>(</sup>١) هو: الإمام الجليل: أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي المشهور ورابع الأئمة الأربعة. ولد في ربيع الأول سنة ١٦٤هــ ٧٨٠م ببغـداد، وتوفي بها في ربيع الأول، وقيل الآخر، سنة ٢٤١هــ

٥٥ُ٨م. وله من الآثار: «المسند»، والجرح والتعديل، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٢/٩٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>.</sup> ۲۸۲ / ۱ (٣)

<sup>(</sup>٤) في «ج»، «د»: وهو حاصل، بزيادة الضمير، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «د» لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها من سقطات الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: ويكفيه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: والدقائق، ولعله من تصرف الناسخ.

ستر عورته بيد غيره فإنه يكفى (قطعًا)(١)، وإن فعل محرمًا، كما نبه عليه ابن الرفعة في الكفاية. ومقتضى كلامهم أن السجود على كف الغير يكفى، وجميع ما سبق محله فيما إذا كان العضو متصلاً. فإن انفصل - جاز، إذا قلنا بطهارته.

ومن فروع (هذا المدرك)(٢) ما إذا استنجى بيده. والأصح فيه: أنه لا يجوز ولا يجزئ.

واعلم أن القاضى «أبو الطيب» (٣) وابن الصّباغ قد نصا فى باب الاستنجاء على أن الشعر حكمه حكم (اليد) (٤) فى ذلك، وقياسه أن يكون كذلك فى تلك المسائل.

#### مسالة:

18 - المعروف عندنا أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، لقوله (صلى الله عليه وسلم): « لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» رواه البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة (٥٠). والخلوف بضم الخاء هو التغير . ووجه الدلالة - كما قاله الرافعي - أنه أثر عبادة مشهود له بالطيب ، فكره إزالته -

وإنما احترزنا عنه ما قبل الزوال؛ لأن التغير فيه غالبًا يكون من أثر الطعام لا (من الصوم) (٦) هكذا ذكره الرافعي. ويلزم منه أن يفرقوا (بين من يتسحر وبين) من

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»، «د»: مطلقا، والأولى بالنص ما أثبتناه. وهو الموافق لما في «ج» ولما في الكفاية: ١/ ٢٥٨، والروضة: ١/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) في «د»: وهذه المسألة، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى الشافعى، صاحب «العدة» شرح إبانة الفورانى «ولد سنة ١١٠٥هـ ١٠٢٧م. وراجع ١١٠٥ هـ ١٠٠٧م. تفقه على أبي إسحاق الشيرازى ولازمه. توفى سنة ٤٩٨هـ ١٠٠٥م. وراجع طبقات السبكي: ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: البدن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرح عمدة القارى: ٩/ ٧٨، ومسلم بشرح النووي: ٨/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: ينام، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في «د» سقط.

لم يتسحر. وبين من يتناول بالليل شيئا، وبين من لم يتناول لعجز أو مرض، ولهذا قال الطبرى شارح «التنبيه» (١): لو تغير فمه بعد الزوال لسبب آخر، كنوم أو غيره، لم يكره السواك.

وقيل: لا يكره السواك للصائم إلا بعد العصر ـ حكاه الطبرى المذكور. وقيل: لا يكره مطلقًا. حكاه في الروضة هنا، واختاره في شرح «المهذب». وقيل: لا يكره في النفل؛ خوفا من الرياء، ويكره في الفرض. حكاه الرافعي في كتاب الصيام عن القاضي الحسين (٢). وستعرف في كتاب الجنائز أن إزالة دم الشهيد حرام بالشروط المذكورة هناك، وحكمته ما أشار إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) «أنهم يأتون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك» (٣).

وحينئذ فيقال: ما الفرق بين التحريم هناك مع كون رائحته كرائحة المسك وكراهته هنا، مع أنها أطيب منه، أي: من ريح المسك.

ولعل الفرق: تأكُّد ذلك الباب، واستعظام أمره، لما فيه من تعريض النفوس للقتل بسبب إعزاز الدين، فتحريم إزالة أثره تنبيهًا على عظم قدره ليكون بقاؤه حاملاً على استحضار حقيقته لمن جهلها أو ذهل عنها(٤).

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الطبرى المكى الشافعي، أبو العباس، شيخ الحرم، محدث فقيه. من تصانيفه: الرياض النضرة، وشرح التنبيه للشيرازى في عشرة أسفار كبار، وغير ذلك. توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة ٦٩٤هـ. والطبرى نسبة إلى طبرستان، وهو إقليم مجاور لخراسان. وراجع معجم المؤلفين: ١٩٨/١، وشذرات الذهب: ٥ ٤٢٥، وتذكرة الحفاظ: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>۲) هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروزى. المعروف بالقاضى الحسين، فقيه أصولى، من تصانيفه: تلخيص التهذيب للبغوى، وسماه "لباب التهذيب»، وشرح فروع ابن الحداد، وأسرار الفقه، والتعليق الكبير، والفتاوى، وغير ذلك. توفى بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من المحرم سنة ٤٦٤هـ ١٧٠٠م. وراجع طبقات الأسنوى: خ ١/٦٦، وطبقات السبكى: ٤/٣٥٦ ومعجم المؤلفين: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه عن أبي هريرة، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «والذى نفسى بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك وانظر البخارى ١١٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) جاء بهامش النسخة «ب» الفرق بآمر آخر، وهو: أن إزالة دم الشهيد لما كانت إزالة فضيلة من الغير للغير حرم على الغير. وبذلك فارق السواك، ويؤخذ منه أن الشخص لو سوك غيره حرم عليه، وهو كذلك في «أ»، «ه». وهو فرق حسن.

#### باب صفة الوضوء

## مسائلة:

10 ـ إذا وقع منه أحداث، فنوى بعضها، صح الوضوء في أصح الأوْجه (١) . والثانى: لا. والثالث: إن نوى الأول ـ صحّ، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن لم ينف ما عداه، صح، وإن نفاه فلا، فقد جعلوها هنا رفع البعض قائما (مقام) (٢) الجميع. وهذا بخلاف ما لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، إلا نصف طلقة. فإنّ الأصح وقوع الثلاث. وقيل: يقع طلقتان فقط. فلم يجعلوا رفع البعض فيه كالجميع، (مع) (٣) أن كلا منهما (لا يقبل) (٤) الجزئية، أى لا يرتفع البعض ويبقى البعض.

والفرق: متوقف على مقدمة، وهي: أن قولهم: نوى رفع حدث النوم، مثلاً، دون اللمس. تحته صورتان:

إحداهما: أن يكون المراد بقولنا: دون ذاك. أن يريد الناوي إبقاءه.

والثاني: ألاّ يدخله في نيته، ولكن لا يريد إخراجه فسكت عنه.

فتلخص أن ناوى رفع حدث النوم قد لا يخطر له حدث اللمس بالكلية، وقد يخطر له ويريد إبقاءه. وقد يخطر أيضًا ولكن لم يرد إخراجه ولا إدخاله، بل يعرض عنه. وهذا القسم الأخير هو الأقرب إلى مدلول لفظهم.

<sup>(</sup>١) الأوجه: للأصحاب. أما الأقوال فهي للإمام الشافعي، وراجع هذا بتفصيل في الروضة ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «مع»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «جـ» كما، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «جـ» يقبلان، وهو تحريف.

(وأما الأول كما قلنا إنه يحتمله لفظهم)(١) وهو أن يريد إبقاءه فإن اللفظ وإن صدق عليه أيضًا إلاّ أن فيه زيادة لا يدل اللفظ عليها، (لأن)(٢) عدم الشيء وإن صدق على (إرادة)(٣)، عدمه إلاّ أنها ـ أعنى عدم الإرادة ـ لا تدل على إرادة العدم، لأن إرادة عدمه أخص من عدم إرادته والأعم، وإن صدق على الأخص، إلاّ أنه لا يدل عليه، كما في الحيوان والإنسان . ومع كون هذا القسم هو الأقرب يتعين أن يكون هو المراد، لأن من نوى رفع البعض ونوى مع ذلك بقاء البعض الآخر، فلا يصح وضوؤه؛ لأن التنصيص على إرادة بقاء الآخر مانع من دخوله في النية بلاشك . فيكون أثره باقيا، وهو المنع؛ لأنه لو انفرد لاقتضى ذلك، وحينتذ فيكون كمن نوى رفع الحدث وعدم رفعه فلا يصح وضوؤه .

إذا تقرر هذا، فنقول: إنمّا جعلنا الرفع في بعض الأحداث قائما مقام الثاني لأنه (لم) (٤) يوجد من الناوي في الثاني ما ينافيه.

وأما في الطلاق فوجدنا ما ينافيه (وهو قوله)<sup>(٥)</sup> (أولاً)<sup>(٢)</sup>: أنت طالق ثلاثًا. فلما اجتمع في قوله: إلا نصف طلقة. أمران متعارضان، وهو أن أحد النصفين يقتضى الوقوع والآخر عدمه، رجحنا الوقوع بأمر ثالث، وهو تصريحه أولاً بالثلاث.

# مسالة:

١٦ ـ إذا توضأ، ثم حلق شعر رأسه الذي مسح عليه، أو قطعت يده من أثناء محل الفرض، لم يجب غسل المنكشف. قاله في أصل الروضة (٧) هنا. وقال

<sup>(</sup>١) في «ج» سقط. أما في «ب» ففيها سقط يبدأ من قوله: كما قلنا. حتى آخر القوس.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»، «د» لكن، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «د». وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٤) في «د»: لو، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وهي زيادة حسنة .

<sup>.07/1(</sup>V)

فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل)<sup>(1)</sup> وأبقى شعرة، ثم نتفها وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله)<sup>(٢)</sup> وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا)<sup>(٣)</sup>. والجامع ظهور شىء لم يكن (غسله)<sup>(٤)</sup> واجبًا فيهما.

ولعل الفارق: أنّ الطهارة في المسألة الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذي بقى في الثانية قد زال (٥).

#### مسالة:

1۷ ـ ينبغى للصائم ألا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله على المنطق الماء لقوله على المنطق المن

<sup>(</sup>١) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: ما وجب عليه غسله، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ. وما أثبتناه هو الموافق لما في الروضة (١) ٩١.

<sup>(</sup>٣) في «ج»، «د»: فقطعت، وما ثبت بالأصل أولى وأنسب.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «د». ولعله من تصرف الناسخ إن لم يكن سقطًا.

<sup>(</sup>٥) ولعل الفرق في نظرى: هو أن محل الفرض في الأولى قد زال. أما في الثانية فإنه لم يزل؛ لأن الواجب غسل ما ظهر من محل الفرض إذا لم يغسل، وزوال الشعرة التي لم تغسل لا ينفى أن محل الفرض وهو مكانها مازال موجودا ولم ينغسل، فلذلك وجب غسله.

وعلَى ذلك فلا قياس على اليد والرجل، لأنه لا جامع بينهما؛ لانتفاء محل الفرضية .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث أخرجه صاحب الفتح بلفظه. وراجع الفتح الكبير: ١/١٧٧. كما أخرجه النسائي في سننه: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أحمد الترمذى. كان من كبار الحنفية ثم تحول إلى الشافعية نقل عنه الرافعي في مواضع، منها: أن فضلات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طاهرة. توفى سنة ٩٥هد ٨٠٠م. وراجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ١٨٧/٢. وطبقات الأسنوى ط: ١/٧٧٢.

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة ، الملقب بإمام الأئمة . تفقه على الربيع والمزنى . توفى بنيسابور سنة ٣١١هـ ٩٢٤م . وقد نقل عن الرافعي مواضع ، منها : أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع . وراجع طبقات الأسنوى : خ ٧٩، ط ٢١٦/١ ، ومعجم المؤلفين : ٩٩/٩ .

وابن حبّان (۱) ، والحاكم (۲). وفي رواية للحافظ أبي بشير الدولابي في جمعه لحديث الثّوري (۳): «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا» ، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (٤).

وقال الماوردى (٥) هنا: إن الصائم يبالغ في المضمضة، ولا يبالغ في الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء في المضمضة بإطباق حلقه. وأما في الاستنشاق) (٦) فلا يمكن رده بالخيشوم.

وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى «الأم» (٢) يدل لما قاله هنا (فإنه قال) (٨): فإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح «المهذب» (٩) وهذا بخلاف القُبلة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإنّ النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي، محدث، مؤرخ، فقيه، لغوي، مشارك في الطب والنجوم وغيرها. توفي بسجستان سنة ٣٥٤هـ ٩٦٥م. وراجع البداية والنهاية: ١١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى الحاكم، المعروف بصاحب المستدرك، وله أيضًا: تاريخ نيسابور، وفضائل الشافعي وغيرها. وكان حجة في الفقه، ومحدثًا حافظًا، وكان يميل إلى التشيع، ويظهر التسنن، ومصنفاته تقرب من ألف جزء. توفي سنة ٤٠٥هـ. وراجع طبقات الأسنوى: خ ٢٥، ٦٦. نسخة دار الكتب ٩٢٠ تاريخ.

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى، محدث فقيه. توفى بالبصرة سنة ١٦١هـ٧٧٩م. وله من الكتب: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والفرائض، وغير ذلك. وراجع الفهرست لابن النديم: ١٢٥/٣٤٠. ٩٤/٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى، المعروف بابن القطان، أخذ عنه العلم علماء بغداد، ومات بها سنة ٣٥٩هـ. له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله. وراجع طبقات المصنف: ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) هو: على بن محمد بن حبيب البصرى، أبو الحسن، المعروف بالماوردى. ولد سنة ٣٦٤هـ ٩٧٥م. فقيه، أصولى، مفسر، أديب، سياسى، من تصانيفه: الأحكام السلطانية، والحاوى الكبير في فروع الفقه الشافعي، وقوانين الوزارة، وغير ذلك. وراجع طبقات الشافعية للسبكى: ٥/ ٢٦٧، ومعجم المؤلفين: ٧/ ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٦) في «أ» سقط. (٦) ١/ ٢١، ٨٦.

<sup>(</sup>٨) النص في «ب»: فإن الأم قال، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>. 40 / / (4)</sup> 

ولعل الفرق: (ما في القُبلة)(١) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع)(٢) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن)<sup>(٣)</sup> أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب في صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف)(٤) القُبلة.

ورأيت في كتاب الصيام من (تعليق)<sup>(ه)</sup> القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك في أثناء الاستدلال على الخلاف في الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة في «الكفاية»<sup>(١)</sup>. والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما<sup>(٧)</sup>.

## مسالة:

۱۸ - يستحب مسح الرأس ثلاثًا، لما رواه مسلم (۱۸) عن عثمان: أن النبى عالى الله توضأ ثلاثًا ثلاثًا. والوضوء يشمل المغسول والمسوح، وروى أبو داود (۹) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (۱۱)، من رواية عثمان أيضًا: أنه

<sup>(</sup>١) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: بخلاف ما سبق، وفيه زيادة، ولعلها من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>۲) خ: ۱/ ۸۳.

<sup>(</sup>٧) وإننى أرجح هذا الرأى، لأن الغرض من النهى فيهما واحد، وهو عدم الوقوع في محظور الإفطار. فكما أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق قد يترتب عليها الإفطار بوصول الماء سبقًا، فكذلك قد يسبقه الإنزال عند القبلة وخوف الشهوة. فالنتيجة إذًا واحدة. وأما القول بأن النهى للكراهة مستدلاً بأن أصل الأول معمول به دون الآخر، فالرد عليه: بأن الكلام في المبالغة لا في الأصل. والمبالغة خوف الإفطار فيها أقوى؛ لأن المبالغة في الشيء هي الخروج به عن حد «المألوف». فاحتمال الخوف أكثر، ولذلك كان النهى للتحريم تمشيًا مع الغرض الذي ورد الحديث من أجله وهو المحافظة على الصيام. ولهذا كانت التسوية أظهر لانتفاء الفارق بين المسألتين.

<sup>(</sup>۸) فی صحیحه: ۳/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٩) في سننه: ٢/٢.

<sup>(</sup>۱۰) هو: من رجال الطبقة الثالثة. وأبوه شقيق بن سلمة بن حمزة الأسدى، من رجال الطبقة الثانية. وروى عن على، وعبد الله بن عمر. لم أقف له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات ابن سعد: ٦/ ١٨٠، ٢٣٩.

(عليه الصلاة والسلام) توضأ فمسح رأسه ثلاثًا. قال البيهقى (١) فى خلافياته: إسناده قد احتججنا بجميع رجاله إلا عامرًا. وقد قال الحاكم: لا أعلم فى عامر طعنًا بوجه من الوجوه. وللشافعى قول: إنه يمسح الرأس مرة واحدة (٢). وطرده بعضهم فى (الأذن) (٣) أيضًا. والمعروف الأول، وكيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب (بهما) (٤) إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذى بدأ منه، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة.

وهذا بخلاف السعى فى الحج بين الصّفا والمروة، فإن الذهاب يحسب مرة والعود مرة أخرى. وقال ابن بنت الشافعى (٥) وغيره: يحسبان مرة واحدة.

والفرق: أنّ المقصود هناك قطع المسافة، وهي حاصلة في الذهاب كحصولها في الإياب. والمقصود في الوضوء مسح (وجهي)<sup>(٢)</sup> الشعر ولا يحصل ذلك إلا بمجموع الذهاب والعود. فيلزم أن يكون المجموع مرة واحدة، ولهذا كان محل ما ذكرناه فيمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد يصل البلل إلى (وجهيه)<sup>(۷)</sup> معًا. أمّا من لا شعر له، أو له شعر لا ينقلب لكونه طويلاً أو مضفورا، فإنه يقتصر على الذهاب

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقى الشافعى، محدث فقيه. ولد سنة ٣٨٤هـ - ٩٩٤م. وتوفى بنيسابور سنة ٥٩٨هـ ٢٦٠١م وقد بلغت مصنفاته فى الحديث ألف جزء منها: السنن الكبرى، ودلائل النبوة، وغير ذلك. وراجع تذكرة الحفاظ للذهبى: ٣/ ٣٠٩، ووفيات الأعيان: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) راجع الأم: ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) النص في «ب»: في الإذن بين الصفا والمروة، وفيه تحريف وتصحيف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة سقطت من «ج»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد العبادى بن عثمان بن شافع، أحد أجداد الشافعى، المعروف بابن بنت الشافعى، وهو سبطه وابن عمه، كان أبوه من فقهاء أصحاب الشافعى. وله مناظرات مع المزنى، وتزوج بابنة الشافعى زينب، فولد له أحمد المذكور. لم أطلع له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات الشافعية لابن هداية الله: ص ١١ ومعجم المؤلفين: ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: بعض، وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) في «جـ»: جبهته، وهو تحريف.

فلو رد لم تحسب ثانية ، لأن البلل قد صار مستعملاً . كذا نقله الرافعى  $^{(1)}$  عن : البغوى  $^{(7)}$  ، وأقرّه وجزم به في «الروضة»  $^{(7)}$  .

# مسالة:

۱۹ ـ لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز . لكن بشرط أن تكون النية من الآذن كما رأيته في كتاب «الترغيب» للشاشي (٤) صاحب «الحلية» .

وذكر النووى في كتاب التيمم من شرح «المهذب»(٥) نحوه بالنسبة إلى الإذن في التيمم.

وهذا بخلاف الحج (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن اعتبار نية الآذن في الحج)<sup>(٦)</sup> تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإن تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضًا إذا فوض المالك النية إليه.

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ١/ ٤٢٤، ٤٢٥،

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى، نسبة إلى «بغ»: قرية بقرب هراة . وهو فقيه ، محدث ، مفسر . توفى بجرو الروز سنة ٢١٥هـ ١١٢٢م . من تصانيفه : معالم التنزيل فى التفسير ، والتهذيب فى فروع الفقه الشافعى . وراجع طبقات الأسنوى : ط ١/٥٠١ ، ومعجم المؤلفين : ١/٤٥ .

<sup>.7./1(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد القفال، الشاشي، الشافعي. فقيه، محدث، مفسر، أصولي، لغوى، شاعر. ولد بشاش سنة ٤٦٩هـ، ٥٥٠م. من تصانيفه: حلية العلماء في مذاهب الفقهاء، وشرح مختصر المزنى وسماه الشافعي، وشرح الشامل في عشرين مجلدا، والترغيب، والعدة، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٨/ ٢٥٣.

<sup>. 770/1(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في «ج» سقط.

#### مسائة

• ٢ - يستحب ألا ينشف أعضاء الوضوء في الأصح، للحديث الصحيح (١)، (ولأنه) (٢) يزيل أثر العبادة. والثاني: أنه مباح، تركه وفعله سواء، واختاره في شرح «المهذب» (٣). والثالث: يستحب فعله لما فيه من الإضرار عند إلصاق الغبار. وإذا قلنا بالأول ـ ففي كراهته وجوه: أظهرها: لا. وثانيها: نعم. وثالثها: يكره في الصيف دون الشتاء، وهذا الثالث حكاه الرافعي (٤) عن القاضي الحسين هكذا. وليس فيه بيان حكم الفصلين الباقيين عنده.

فإن (نشف)<sup>(٥)</sup> أخذ الشوب من ناحية يمينه. كذا رأيته في شرح (كفاية الصيمري)<sup>(٦)</sup>، وهو للصيمري أيضًا.

إذا علمت ذلك. فقد ذكر الشافعي كلامًا حاصله أنّ نفض التراب عن أعضاء التيمم حكمه حكم (تنشيف الماء) $^{(V)}$  في الوضوء إن كان (النفض) $^{(\Lambda)}$  قبل الصلاة،

<sup>(</sup>۱) حديث النهى عن تنشيف أعضاء الوضوء، رواه مسلم فى صحيحه: ٣/ ٣١ عن ابن عباس، عن ميمونة (رضى الله عنها) قالت: «أدنيت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مكانه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده» وقد أخرجه من طرق أخرى مع اختلاف فى اللفظ.

 <sup>(</sup>٢) في «ب»: لأنه، بدون الواو. ولعله من تصرف الناسخ ظنّا منه أن الواو زائدة، والصحيح إثباتها لأنها بدون الواو تفيد التعليل، والمقصود هو العطف بدليل آخر.

<sup>(</sup>٣) راجع المجموع شرح المهذب ١/٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الشرح الكبير: ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: كتاب الغمرى وهو للضمرى، وهو تصحيف. وفي «د»: في شرح كافيه، وفيه تحريف أيضًا؛ لأنه لا يوجد للصيمرى كتاب اسمه كافيه. والصميرى هو: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين ابن محمد الصيمرى، ساكن البصرة. تخرج به الماوردى، وغيره. من تصانيفه: الإيضاح في فروع الفقه الشافعي، والقياس والعلل، والكفاية، والشروط، وغير ذلك. توفى سنة ٣٨٦هـ ٩٩٦م وراجع طبقات الأسنوى خ: ١٦٢، وطبقات السبكي: ٣٣٩٨.

<sup>(</sup>٧) في «ج»: التنشيف من ماء، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>A) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة.

دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته في الأم.

والفرق: أنّ التراب لما كان (مشوها) (١) لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء في الوضوء.

#### مسالة:

۲۱ ـ إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صحّ. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح في «التحقيق» (۲)، وشرح «المهذب». وهو مقتضى كلام الرافعي. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح في المسائل الثلاث (۳).

والفرق: أن التيمم ليس (مقصودًا) (٤) في نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدًا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «جـ»: «مشوشا» وهو تصحيف ولعله من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) والتحقيق: كتاب في الفقه للإمام النووي.

<sup>(</sup>٣) وإنما يقول: نويت استباحة الصلاة.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

# باب فروض الوضوء وسننه

#### مسالة:

 $(1)^{(1)}$  حتى  $(1)^{(1)}$  حتى المنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على  $(1)^{(1)}$  حتى يثاب على السنن. وفي زيادات الروضة  $(0,1)^{(1)}$  أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل في أثناء اليوم فإن النية تنعطف)  $(1)^{(1)}$  ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.

والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة)(٤) بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإن صوم بعضه لا يصح، وأيضًا أن الصوم خصَلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.

#### مسائة:

٢٣ ـ يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره.
 أو مسح شىء من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة.
 وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألا ينقص (عن)<sup>(٥)</sup> ثلاث شعرات، بخلاف ما

<sup>(</sup>١) في «أ»: ماضي، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في اجا وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ» وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: مرتبة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: على، وهو تحريف.

إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضًا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (١) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت في «المعتمد» (٢) لأبي نصر البندنيجي من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العُمراني في البيان (٣) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (٤) في مناقب الشافعي عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوي.

إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين في التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس في الوضوء، والوجه في التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب في أحدهما دون الآخر؟

والفرق: أن المسح في التيمم بدلٌ عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة في تعميمه، أي في تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل)<sup>(٥)</sup>. والمسح على الرأس أصل فكان مستقلاً بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة، عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة.

<sup>(</sup>١) في التهذيب: خ ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الثابت بجميع النسخ «العمد». . والصحيح هو ما أثبتناه بالأصل كما هو واضح من ترجمتنا له، لأن «العمد» للفوراني لا له.

والبندنيجي هو: أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت، من أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ويعرف بفقيه الحرم. ولد ببندنيج من بلاد بغداد، سنة ٧٠ ١٥٠. وتوفى باليمن سنة ٤٩٥هـ ١١٠٠ م، من آثاره: الجامع، والمعتمد في فروع الفقه الشافعي، وهو يشتمل على أحكام مجردة من الخلاف. وله فيه اختيارات غريبة على ما في الكشف: ٢/ ١٧٣٣. وراجع طبقات السبكي: ٤/ ٢٠٧، وطبقات الأسنوى: ط ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) خ ١/٧. ولكنه مع هذا النقل لم يختره ولم يقل به بل الواجب عنده لا يتقدر ويكفى عنده بعض شعره.

والعمراني هو: أبو الخير يحيى بن سالم اليمنى العمراني الشافعي، المتوفى سنة ٥٨٨هـ ١٩٢١م والمشهور بـ «صاحب البيان» الذي ألفه في ست سنوات، وهو كبير في نحو عشرة مجلدات. وراجع الكشف: ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عمر الرازي المتوفي سنة ٢٠٦هـ.١٢٠٩م. وراجع الكشف ٢/ ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: كالكل، وهو تحريف.

#### مسائة:

 $75_{-}$ يشترط في الشعر الممسوح ألاّ يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلاً) (١) (خارجا عن حده) (١) (أو كان كاتنًا في حدّه لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده) (٣) لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير في الحج، فإنه لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (٤) (في النص الوارد) (٥) في الموضعين. قال الله تعالى: ﴿ وَامْ سَحُوا لِللهُ تعالى: ﴿ وَامْ سَحُوا لِرُعُوسِكُمْ ﴾ (٧).

والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنمّا هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أنّ شعر الرأس صادق على المسترسل بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر في الحج مسألة أخرى متعلقة بما نحن فيه.

#### مسالة:

٢٥ ـ لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (٨).

والفرق: (أنّا نُنزل) (٩) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس.

<sup>(</sup>١) في «ب»: مسترخيا، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ» والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة، ولعل حذفها من تصرف الناسخ، لأن عبارتها مع «التعيين في الموضعين».

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية: ٦.

<sup>.08/1(</sup>A)

<sup>(</sup>٩) في «أ»: أن تنزل، ولعله من تصرف الناسخ.

#### مسائة:

77 ـ إذا انغمس في الماء ناويًا الوضوء ومكث زمانًا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم)(١) (عن الرأس)(٢)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثاني: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديري لا تحقيقي. إذا تقرر ذلك.

فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة في ماء كثير فأصح الوجهين ، كما قاله في الروضة والشرح الصغير (٣) ، أنه لا يقوم مقام (العدد) (٤) سواء مكث أمْ لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح ، مع أن التقدير الذي قالوه هناك ممكن (هنا) (٥).

والفرق: أن المأمور به (في النجاسة)(٢) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به في الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتّب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب» وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٢) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) راجع الشرح الصغير للرافعي ح: ١/ ٢٩ نسخة دار الكتب رقم ٤٢٣ فقه شافعي.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: العذر، وهو تصحيف، وانظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: تقريبا، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في «د» سقط .

# باب مسح الخف(١)

# مسالة:

٢٧ ـ صححوا أن حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه،
 وصححوا في باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر في مس الذكر حتى لا
 ينتقض الوضوء.

والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض على المنقض والمن الأصل، (والأصل) (٢) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (٣) المتردد بين ما (يكفى) (٤) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (٥) وجوعًا إلى الأصل أيضًا.

# مسائة:

۲۸ ـ يجوز غسل (الخف)<sup>(۱)</sup> بدلاً من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروها في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي، وصححه أيضًا النووي في كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره.

<sup>(</sup>١) عنوان الباب لا يوجد في «أ»، «د»، والظاهر أنه ترك سهواً.

<sup>(</sup>Y) في «ج» سقط. (٣) في «ب»: وألحقنا، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: يكفيه، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «د» ولعل حذفها من تصرف الناسخ ظانًا زيادتها، وهو وهم لأنها متعينة الإثبات، أو لعلها سقطت عفوًا.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: الكف، وهو تحريف.

والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.

# مسالة:

79-المسح (على الخف)<sup>(1)</sup> يتأقت للمقيم (بيوم)<sup>(۲)</sup> وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم في صحيحه<sup>(۳)</sup> من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف في إسناده<sup>(٤)</sup>. ورأيت في ترتيب الأقسام «للمرعشي»<sup>(٥)</sup> قولاً ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ في الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففي استباحة الثلاث وجهان:

أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (٦) واختاره «الشاشي»(٧)، وصححه

<sup>(1)</sup> هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «د»: يوما، وما ثبت أولى، من سياق الكلام. ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) جـ٣/ ١٧٥ ونصه: جعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وراجع في تخريجه أيضًا نصب الراية: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) ولفظه عنده من رواية أبي بن عمارة: «قال يحيى بن أيوب ـ وكان قد صلى مع النبي (صلى الله عليه وسلم) القبلتين ـ أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: يومًا قال: ومان قال: يومًا قال: نعم، وما شئت وفي رواية أخرى: قال فيه حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): نعم ما بدا لك.

وانظر: سنن أبو داود: ١/ ٣٥ الطبعة الأولى ١٣٧١هــ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر محمد بن الحسن المرعشى الشافعى. كان حيّا سنة ٥٧٦هـ ١١٨٠م. وكتابه هذا في فروع الفقه الشافعي، وهو مجلد فيه غرائب ونوادر على ما في الكشف. وانظر: كشف الظنون: ١٨٥٨م، ومعجم المؤلفين: ٩ ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أى: في «التتمة» وانظر: ١/ ٧١ نسخة دار الكتب رقم ٥٠ فقه شافعي. والمتولى هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم. أخذ عن القاضى حسين والفورانى، و «التتمة» شرح «إبانة» الفورانى، وقد وصل فيها إلى الحدود، وله غير ذلك: مختصر الفرائض والخلاف. توفى سنة ٤٧٨ مدهد ١٠٨٥ م. وانظر: مرآة الجنان: ٣/ ١٢٢ وطبقات الأسنوى: ٢٧٧٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الحلية» له خ ص ٢١ نسخة دار الكتب رقم ٢٦٥ فقه شافعي.

النووي (١) أنه لا يستبيح، لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلبنا جانب الحضر، كالقصر في الصلاة.

والثاني: وهو ما جزم به الرافعي في الشرحين (٢) تبعًا للقاضي حسين والبغوي أنه يستبيحهما.

وعلى هذا فالفرق بينه وبين الصلاة والصوم ونحوهما: أنّ الماسح لم يستفد بالمسح الواقع في الحضر شيئا بالكلية، ولم يتلبس بشيء من المقصود (به، لأن المسح يؤتى به للصلاة، وأما هنا فإنه أتى بشيء من المقصود)(٣).

### مسائة:

• ٣- قد تقدم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والتعبير بلياليهن هي عبارة (الحديث) (٤) والأصحاب أيضًا. وهو يقتضى أن ابتداء المدة ـ وهو الحدث ـ لو وقع وقت طلوع الفجر لا يثبت له المسح في الليلة الثالثة؛ لأن ليلة اليوم هي المتقدمة عليه لا المتأخرة . وإنما يثبت له مسحها على تقدير أن يكون الابتداء وقت الغروب، مع أن الأصحاب قالوا: يمسح ثلاث ليال مطلقًا كما يمسح المقيم يومًا وليلة (٥). حتى يستفيد المسح في الليلة المذكورة . كذا صرح به الرافعي وغيره عند تعداد الصلوات المستفادة بالمسح ، فتفطن لذلك .

وهذا بخلاف اشتراط الخيار للمتبايعين، فإنهما لا يستفيدان الليلة المذكورة، كما اقتضاه كلام النووى في البيع من شرح «المهذب» فإنه قال: ويدخل في الأيام الثلاثة ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) انظر: الروضة ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغيرح ١/ ١٩٧، نسخة دار الكتب ٤٢٣ فقه شافعي.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «د»: عن الحديث، بزيادة كلمة عن. ولا داعي لها لأنها لا تتمشى مع سياق الكلام، والظاهر أنها من زيادات الناسخ.

<sup>(</sup>٥) ابتداء من هنا وحتى المسألة رقم (٤٤) نقص من (ج» والظاهر أن ذلك بسبب نقص بضياع عدة أوراق، بدليل التذييل، ولعدم استقامة الكلام متصلاً. ويؤكد ذلك أن أوراق النسخة مفككة.

والفرق: أن المعنى المقتضى للبس موجود في الليلة الرابعة قطعًا، بخلاف المعنى المقتضى للخيار وهو التروى وإنه لا يلزم استمراره إلى تلك، بل الغالب حصوله قبلها، فلا ضرورة إلى إدخالها (١).

# مسالة:

٣١ ـ يشترط في جواز المسح على الخُف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف في جواز المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفي . فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسًا، وجعلوه في باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئًا وهو لابسه فاستدام، حنث (لأنه)(٢) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين .

ولعل الفرق: أنّ الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (٢) يحتمل أن يكون المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم اللبس ابتداء كان أو دوامًا. فلما ترددنا في ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛ لأن المسح رخصة وقد وقع الشك في الجواز بدونه (٤)، بخلاف الأيمان.

### مسالة:

٣٢ ـ الاعتبار في اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين في مقرهما من الخف حتى لو أدخل الرجلين في الساق قبل أن يغسله ما، وغسله ما في الساق ثم

<sup>(</sup>۱) ولعل الفرق في نظرى، هو: التخفيف ومنع الضرر في كل. ففي تكميل الليالي في الأول تمشيًا مع الحكمة التي شرع من أجلها المسح، وهي التخفيف ورفع ضرر المشقة عنه. وفي البيع إزالة الضرر عن المتبايعين؛ لأن في استمرار تعليق تمام البيع ضررًا للمتعاقدين، وفي احتسابها تخفيف لهم. ففي تقريب إقرار العقد وإلزامه مصلحة أكيدة لهما جميعًا تخول كلاّ منها الانتفاع بالمبيع والتصرف فيه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مروى بالمعنى وقد أخرجه مسلم بنصه وقد سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) أي: بدون ابتداء اللبس.

أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا في مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى الله عنه) في «الأم» (۱). لكن نص فيها أيضًا (۲) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شيء فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر قد وجد، وقياسه البطلان.

والفرق بينهما كما قاله الرافعي وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح ـ فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، وسوّى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسوِّ فجوَّز.

# مسالة:

٣٣ ـ إذا أجنب اللابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع الجبيرة واللصوق. مع أنّ كلاّ منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (٣) على طهر.

والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.

\* \* \*

<sup>.</sup> ۲۸/۱(۱)

<sup>. 41/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «أ»: موضع، وهو تصحيف.

# بابما ينقض الوضوء

# مسالة:

٣٤ يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، ويجوز تحليته بالفضة في الأصح.
 وفي تحليته بالذهب أوجه: أصحها: إن كان لامرأة جاز، وإن كان لرجل فلا.

إذا علمت ذلك فقد صحّحوا إلحاق الخريطة والصندوق بالمصحف في المس إذا كانا متصلين به، ولم يلحقوهما به في جواز التحلية، فإن النووى قال في شرح «المهذب»(١): إنه حرام بلا خلاف، لأن ذلك ليس تحلية للمصحف. والجامع التعظيم.

والفرق من وجهين: أحدهما: الاحتياط في الموضعين.

والثاني: أن جواز تحليتهما يؤدي إلى اتصافهما (بها)(٢) عند انفصالهما عن المصحف، وهو محذور. ولا كذلك يحرم (المس)(٣).

### مسالة:

٣٥ ـ لو مس عضواً مبانًا (٤) من امرأة (لم) (٥) ينتقض (الوضوء في أصح الوجهين. بخلاف ما لو مس ذكراً مقطوعًا، فإنه) (٦) ينتقض .

<sup>(</sup>١) ١/ ٢٥٥ باب الأواني.

<sup>(</sup>٢) في «د» نقص. والظاهر أنه سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: اللَّمس، وهو تصحيف. والصحيح ما ثبت بالأصل لمناسبته. والمعنى لا يحرم مسّ الخريطة والصندوق عند انفصالهما عن المصحف.

<sup>(</sup>٤) أي: مقطوعًا. من أبان الشيء إذا قطعه.

<sup>(</sup>٥) في «د» سقط. (٦) في «أ» سقط.

والفرق: بقاء إطلاق اسم الذكر بعد الإبانة، بخلاف العضو فإنه لا يطلق عليه اسم المرأة أو الرجل. إلا أن هذا الفرق يخدشه ما إذا كان المقطوع منه قطعة لا تتميز، فإنه ناقض أيضاً كما صرح به البغوى (١)، مع زوال الاسم لاسيما إذا كان من امرأة.

#### مسالة:

٣٦ ـ يجوز للولى تمكين الصبى من مس المصحف والألواح (التي)(٢) يتعلم منها مع الحدث على الأصح. بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوها مع الحدث.

والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبًا. وفي تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدى إلى ترك الحفظ في ذلك السن الذي يسهل فيه تعاطيه، بخلاف الصلاة ونحوها. نعم نظير الصلاة، ما إذا قرأ فيه للتعبد لا للدراسة. فإن كان يحفظ، أو كان يتعاطى مقدارًا لا يحصل الحفظ به في العادة، ففي تعليل الرافعي (٣): يقتضى التحريم. فتفطن لذلك، فإنة موضع مهم.

### مسالة:

٣٧ ـ لو مس المحدث أو الجنب جلد المصحف بعد انفصاله عنه لم يحرم؛ لأن احترامه إنما كان لأجل اتصاله به وقد زال . ولو استنجى به لم يجز ، كذا رأيت هذه المسألة في عقود المختصر للغزالي ، فإنه قال : ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على مصحف ثم أخذ منه ، فإن استنجى به (متعمدا) (3) فقد أعظم ويجب عليه الزجر ، ويستغفر الله تعالى . هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا .

والفرق: أن الاستنجاء أفحش.

<sup>(</sup>١) ج: ١/ ٧٩ نسخة الأزهر رقم ٤٣ . في التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في «ب» بزيادة «في تكليف الصبي» قبل «وفي تكليف الصبيان» والظاهر أنها من الناسخ ظنّا منه أنها من صلب الكلام، ثم سقطت، وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) في الشرح الكبير ٢٠/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: معتمد، وهو تصحيف.

## مسالة:

٣٨ لم يُحمل اللمس الوارد في قوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد في آية الظهار وهي قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ (٢) فإن الجديد الذي عليه الأكثرون حمله على الجماع.

والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد في القرآن (٣) إضافته لإرادة الوطء في مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٤٣، والمائدة الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) أي : في أَل عمران الآية: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَتَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ الآية. وفي سورة مريم الآية ٢٠: ﴿ قَالَتْ أَتَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ الآية.

# باب الاستطابة(١)

## مسالة:

٣٩- إذا أراد القراءة يستحب التعود قبل البسملة. بخلاف ما إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يستحب العكس، فيقول: بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث.

والفرق: أن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن، فناسب تقديم التعوذ عليها. بخلاف ما نحن فيه.

واعلم أن هذا الفرق واضح فيما إذا ابتدأ القارئ من أول السورة، فإن ابتدأ من أثنائها فقد نص الشافعي على استحباب البسملة أيضًا. كذا رأيته في زيادات الزيادات لأبي عاصم العبادي (٢)، وهي مسألة نفيسة مهمة قل من تعرض لها.

<sup>(</sup>۱) الاستطابة: معناها قطع الأذى عن الإنسان. وقال ابن الرفعة: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار: إزالة الأذى عن السبيلين، إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، وهي الأحجار الصغار. إلا بالأحجار، وهي الأحجار الصغار. والاستطابة مأخوذة من الجمار وهي الأحجار الصغار. والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب، فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته. والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، فإنه يقطع الأذى عنه. وقيل من النجوة وهي المرتفع عن الأرض، لأنه يستتر عن الناس بنجوة. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ فَالْيُومُ نَنجَيكَ بَهُ مَن هذا.

وراجع الكفاية: خ ١/٧٥١ نسخة دار الكتب رقم ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) هو: القاضى محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد العبادى الهروى الشافعى، أبو عاصم. ولد سنة ٥٧٥هـ ٥٧٥م. من تصانيفه المبسوط، والهادى والزيادات، وزيادات الزيادات، والزيادات، والزيادات، والزيادات، والزيادات، وكلها فى فروع الفقه الشافعى. وطبقات الفقهاء وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ: ص ١٨١، ومعجم المؤلفين: ٩/ ١٠، وهدية العارفين: ٢/ ٧١.

وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلاّ أن يقال: إنّ الآتي بها في هذه الحالة يقصد القرآن.

## مسالة:

٤٠ لو خرج منه شيء بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه في أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه)(١) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدًا ولم تر بللاً، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.

وفرقوا بينهما بأنّ الغسل يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد، فبخروج المولد أولى (واستدرك)(٢) صاحب «التعجيز»(٣) في شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضًا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.

واعلم أن الوجهين في وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان في إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضًا: الوجوب، كما صرح به الرافعي (٤) في أثناء الباب. وقيل: يجب في المضغة دون العلقة (حكاه في الكفاية)(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: واستدل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هو: عماد الدين أبو حامد: محمد بن يونس بن محمد الأربلي الشافعي، المعروف بابن يونس أو صاحب التعجيز، ولد بأربل سنة ٥٣٥هـ ١١٤٠ م. وتوفي سنة ٢٠٨هـ ١٢١١م. من تصانيفه: التعجيز، وشرحه، والمحيط في الجمع بين المهذب والوسيط، وشرح الوجيز للغزالي، وكلها في فروع الفقه الشافعي. وله أيضًا «التحصيل» في الجدل. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ٢٢١، والأعلام للزركلي: ٨/ ٣٤، ومعجم المؤلفين: ٢٤٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) في الشرح الكبير: ١١٨/١، "باب الغسل" خ رقم ١١٩ دار الكتب.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «د» والظاهر أنها سقطت. وراجع الكفاية: خ ١/١٨٧ باب ما يوجب الغسل.

### بابما يوجب الغسل

#### مسالة:

13 ـ لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (١) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح ـ لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح في أصح القولين. وفي نظيره من المني، يجب الغسل على الأصح في الشرح الصغير والروضة (٢). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضًا (٣).

ولعل الفرق أنّ الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعًا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب «التتمة» إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى في الكبير<sup>(٤)</sup>، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى في التحقيق (بما)<sup>(٥)</sup> قاله في «التتمة». وقال في شرح «المهذب»<sup>(٦)</sup>: إنه الصواب . . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

### مسائة:

٤٢ - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه)(٧)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من «الشرحين» و «الروضة»، أنه مخير بين حكم المنى (والمذى)(٨)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>.12/1/77. (</sup>٣) 1/31.

<sup>(</sup>٤) ٢/ ١٧، ١٢٢ وانظر: أيضًا الشرح الصغير: خ ١١٨/١.

<sup>(</sup>٥) في «د» سقط. (٦) ١٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) في «ب»، «د»: وجوه، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في شرح المهذب ٢/١٤٦.

<sup>(</sup>A) في «أ»، «ب»: الودى، وهو تحريف بدليل ما قبله.

الآخر مشكوكًا فيه، والثاني يلزمه العمل بمقتضى كلّ منهما احتياطًا، وصححه النووى في رءوس المسائل. وقال في شرح المهذب(١): إنه الذي (يظهر)(٢) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.

والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف في محدث يغتسل.

وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (٣) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.

فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة ، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة ، فإنه يجب الأمران . كذا نقله عز الدين (بن) عبد السلام في القواعد الكبرى واستشكله .

ولعل الفرق بين ما ذكره وبين مسألة الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعي في «اللقيط» في نظير هذه المسألة.

# مسالة:

27 ـ ما ذكرناه في مسألة الغسل يحتاج أيضًا إلى الفرق بينهما وبين مسألة الإناء المختلط المذكور في الزكاة، وهي أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة وزنه ألف: (ستمائة)(٥) ٢٠٠ من نوع، ٢٠٠ وأربع مائة من نوع، ولم يدر أيهما أكثر،

<sup>(</sup>۲) في «د» سقط. (۲) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «د» وهي متعينة الإثبات. والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ إن لم تكن ... قطاً .

<sup>(</sup>٤) في «ب»: عن، وهو وَهم. هو: الشيخ عز الدين/ عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي، المتوفي سنة ١٦٥هـ. صاحب القواعد الكبرى في الفقه، وهو أول من فتح الباب في هذا النوع، وكثير من كتابه القواعد الكبرى مأخوذ من شعب الإيمان للحليمي. وله القواعد الصغرى أيضًا. وراجع طبقات الأسنوى خ: ١٨٤.

ره) الثابت بجميع النسخ "ألف وستمائة" بالعطف، وهو خطأ، والصحيح حذف الواو حتى يستقيم الكلام. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في شرح المهذب ٢/ ١٤٧ .

وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو مذكور في الزكاة.

والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين، ولا تتيقن البراءة إلاّ بما قلناه، بخلاف الشك في الخارج.

### مسالة:

33 ـ يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد على الأصح، كما ذكره الرافعي (١) قبيل سجود السهو. بخلاف مس المصحف فإنه يمنع كما جزم به النووى في فرائض الوضوء من شرح «المهذب» و «التحقيق». والأمران سواء في منع المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا  $((7))^{(1)}$  إسلامه.

والفرق<sup>(٣)</sup>: أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات الله تعالى القديمة القائمة بذاته)<sup>(٤)</sup>. وحرمة المسجد عارضة صادرة من الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة)<sup>(٥)</sup> جُنُبًا.

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: رجح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الأسنوى بتقييده الرجاء في إسلام الكافر، فقال: «هذا الاحتمال مخالف لنص القرآن. واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه ﴾ واستماعه القرآن تعليم له.

ويمكن الرد على هذا الاعتراض قبأن الكلام قد يكون حمله على القراءة لا الاستماع»، وأما بالنسبة لما ذكره الأسنوى في الكافر الجنب فإنه ليس حكمًا خاصًا به وحده. لأن هذا حكم الجنب مطلقًا، فلا فرق بين المسلم والكافر في هذه الحالة. وقد كان من الأوفق أن يكون الكلام على الكافر الذي لا يعلم حاله، أو المغتسل ظاهرًا. ومن المعلوم أن الكافر نجس في جميع الأحوال لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ الآية. فلا فائدة من التخصيص بالجنب، ولأنه حتى في حالة الغسل لابد فيه من نية على الراجح، وهم لا يعتقدون بها.

<sup>(</sup>٤) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من النسخة «جـ» في مسألة رقم ٣٠ وانظر هامش رقم ٥ .

<sup>(</sup>٥) في «د»: القرآن، وهو تحريف.

# باب صفة الغسل

# مسائة:

٤٥ \_إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعي  $^{(1)}$  و «الروضة»  $^{(7)}$ . بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول  $^{(7)}$ : فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردي(٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء)(٥) أجزأه كما سبق في الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردي: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة)(٦) (بخلاف الغسل)(V).

### مسألة.

٤٦ ـ إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) في «التنبيه». والمتولى في «التتمة». وقال النووي في

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ٢/ ١٦٢.

 $<sup>. \</sup>Lambda V / I (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) في «ج» زيادة كلمة «في» قبل «فريضة» وعبارتها «فيقول في فريضة الغسل» ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم في هذا.

<sup>(</sup>٤) في الحاوى: خ ١/ ٤٩ نسخة دار الكتب رقم ٨٢ باب النية.

<sup>(</sup>٥) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوي ١/ ٤٩. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٨) هو : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦هـ. وقد سبق التعريف به.

باب صفة الوضوء من شرح «المهذب: (إنه) (١) لا خلاف فيه. وهذا بخلاف ما لو اجتمع عليه حدثان، كنوم، ولمس، فتوضأ بنية رفع أحدهما، ففيه وجوه، أصحها: يكفى، لأن الحدث نفسه لا يرتفع، وإنما يرتفع حكمه، وهو واحد وإن تعددت أسبابه. والثانى: لا يكفى مطلقًا. والثالث: إن نوى الأول صح، وإلا فلا. والرابع: عكسه. والخامس: إن نفى غير المنوى لم يصح، وإلا صح. حكاه الرافعى (٢) وأسقطه من «الروضة».

وفرق النووى في شرح «المهذب»، وابن الرفعة في «الكفاية» (٣). بأن العادة في الغسل التعرض لسببه، فجعلنا التعرض لبعضهما كافيًا عن الآخر، لاتحاد موجبهما بخلاف الحدث الأصغر فإنه ليست العادة فيه ذلك. وما ذكره من الفرق ليس بواضح، ولهذا قال النووى في شرح «التنبيه»: الفرق صعب. والطبرى (٤) في شرحه أيضًا قال: إنه لا فرق. وقد صرح بتخريجه (عليه) (٥) صاحب الذخائر (٢). ثم رأيته أيضًا في (فتاوى) (٧) العماد بن يونس.

واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعي في الطلاق في آخر الباب الأول، وهي أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية، لم يحنث. ورأيت في شرح «التلخيص» للشيخ أبي على السنجي (^) قبيل

<sup>(</sup>١) في «ب»: لأنه، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ١/ ٣٢٠، وانظر: أيضًا الكفاية لابن الرفعة: خ ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) خ: ١/ ١٩٢ نسخة دار الكتب رقم ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى المعروف بالقاضى أبى الطيب. ولد ببابل طبرستان سنة ٣٤٨ و توفى ببغداد سنة ٤٥٠ هـ عن ١٠٢ سنة، صنف شرح المزنى، كما صنف فى الخلاف والجدل والأصول كتبا كثيرة. وراجع طبقات الأسنوى خ ١٠١ والبداية والنهاية ٢٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ» وقد وجد فيها بياض.

<sup>(</sup>٦) هو: القاضى أبو المعانى مجلى بن جميع المخزومي الشافعي المتوفى سنة ٥٥٠هـ. وكتابه الذخائر في الفقه من الكتب المهمة في مذهب الشافعي ولذلك عرف به. وراجع الكشف ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٧) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>۸) هو: الحسن بن شعيب السنجى المروزى من قبرى مرو، توفى سنة نيف وثلاثين وأربعمائة. من تصانيفه شرح التلخيص لابن القاص. وشرح فروع ابن الحداد وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ ص ١٩٧، ومعجم المؤلفين ١١/٤.

كتاب الزكاة: إن المرأة إذا كانت جنبًا ثم حاضت (واغتسلت)<sup>(١)</sup> فالعبرة عندنا بالنية. فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث؛ لأنها لم تغتسل عن الجنابة، وإن كان غسلها مجزئا عنهما معا. ورجح القفال الحنث<sup>(٢)</sup>. هذا كلامه.

وقد ظهر لك (أن الرافعي)<sup>(٣)</sup> صور مسألة اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضًا في الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأول من أفراد النوع (متعمدا)<sup>(٤)</sup>، لم يصح، كما لا يحنث في اليمين وهو متجه.

## مسائة:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د». والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد القفال الشاشى الشافعي، صاحب «الترغيب»، وكثيرا ما ينقل عنه الأسنوي. توفي القفال سنة ٥٠٧هـ. وانظر الكشف: ١/١١٨.

<sup>(</sup>٣) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: معتمدا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: وحكاه والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٦) وهي المضمضة والاستنشاق.

<sup>(</sup>٧) وهي وجوب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة.

<sup>(</sup>A) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها متعينة الإثبات.

# بابالتيمم

# مسائلة:

24 ـ هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان)، أصحهما في كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له بدلاً. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) يلزمه شراؤه له على الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.

والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم المتجه ألا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلا وعددًا، وإن كان يجب عليه تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه في تلك الحالة. وفي المسألة فروع أخرى ذكرتها في «تنزيه النواظر».

### مسائة:

ولم يقدر على ماء (يشتريه) ( $^{(n)}$  أن يصلى الفائتة بالتيمم في موضع يسقط القضاء إن كان بعذر . بخلاف من وجب عليه كفارة عين أو قتل (أو جماع) ( $^{(s)}$  في نهار رمضان، وكذا ظهار في الأصح، فإنه ( $^{(s)}$ )

<sup>(</sup>١) في «ج»: وجهين، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>Y) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ولم يقدر على ماء يشتريه «له»، بزيادة كلمة «له» ولا داعي لها.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: أو جامع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «د» سقط .

يجوز أن ينتقل عن (التكفير)(١) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على الفور (لكون)(٢) سببها معصية، مع أن الله تعالى قد على الانتقال إلى البدل في الموضعين بعدم الوجدان، «فقال»(٣) في آية التيمم: ﴿ (فلم) (٤) تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا ﴾. وقال في آية الظهار ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ﴾(٥).

والفرق، كما قاله الرافعي في كتاب الظهار: أنه إذا أخّر فقد يموت قبل الصلاة، فيؤدي إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.

#### مسالة:

وه ـ هل يباح التيمم لزيادة (العلة)(١) أو (بطء)(٧) البرء؟ فيه ثلاث طرق (أصحها)(٨): نعم . بخلاف الفطر في رمضان وترك القيام في الصلاة المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعي في هذا الباب .

والفرق: (أنّ المفطر يأتي بمثل الأصل) (٩) من غير نقصان بخلاف المتيمم، وأمّا التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة في حال الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك . .

<sup>(</sup>١) في (أ): التفكير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في «د»: لكن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «جه»: فيأتي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: فإن لم، وهو تحريف مخالف لنص الآية. وراجع الآية ٦ من المائدة والآية ٤٣ من النساء.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «د»: أو تطول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٩) في «د»: والفرق أن يمثل المفطر يأتي الأصل، وهو تحريف.

#### مسالة:

۱ ه ـ لو كان محتاجًا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه في الوقت بلا ضرورة، أو وهبه لم يصح . بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدًا فاضلاً عن حاجته فوهبه أو باعه في الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى في باب التيمم من شرح «المهذب» (۱) . قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (۲) فإنه يصح .

ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير)(٣) وقضاء الدين.

#### مسائة:

٥٢ ـ يجوز أن يعتمد المتيمم في كون المرض مخوفًا على نفسه إن كان عارفًا، ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدًا، وقيل لا بد من اثنين (٤).

(وصححوا في (الوصية)(٥) في الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من اثنين)(٦).

والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا لله سبحانه وتعالى، وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى الحسين.

وقيل يقبل (خبر)<sup>(٧)</sup> المراهق، والفاسق. وفي الرافعي في كتاب الوصية وجه أنه

 $<sup>. \</sup>Upsilon \cdot \Lambda / \Upsilon (1)$ 

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فوهبه أو باعه، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: التنكير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروضة ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: الروضة، وهو تحريف

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «د» والظاهر من سياق الكلام أنها متعينة الإثبات.

يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى «الروضة» (۱) عن الشيخ أبى على (۲) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (۳) رأيته في شرح الفروع له. قال في شرح «المهذب» (٤٠): ولم أر لغيره ما يوافقه و لا (ما) (٥) يخالفه.

قلت: قدرأيت في فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذي هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى)(٢) عليه.

### مسالة:

0 واضع الجبيرة على الكسر ونحوه يلزمه أن يغسل الصحيح بحسب الإمكان، حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذى أخذته الجبيرة، (وجب) ( $^{(V)}$  فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منها ويتحامل عليها ليغسل بما يتقاطر منها، فإن تعذر ذلك وجب مسحه (بالماء. نص عليه) ( $^{(A)}$  الشافعى، واتفق الأصحاب عليه. كذا قاله النووى فى «التحقيق»، وذكر نحوه فى شرح «المهذب» ( $^{(P)}$ ). (وقالوا فى العضو العليل: إنه إذا تعذر غسله لا يجب مسحه) ( $^{(V)}$ ) بالماء بالاتفاق، وإن كان لا يخاف منه؛ لأن الواجب إنما هو الغسل. كذا ذكره فى الكتابين المذكورين ( $^{(V)}$ )، وذكر الرافعى ( $^{(V)}$ ) عن الأثمة نحوه.

<sup>.1.8/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو: أبو على السنجي. سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) في «ج» و «قد» بالعطف ولعله تحريف.

<sup>. 7 \ 7 \ ( \ \ ( \ \ )</sup> 

<sup>(</sup>٥) في «جـ»، «د» سقط.

<sup>(</sup>٦) في (ج) سقط.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٨) في «جُـ»: نص بالماء عليه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>P) Y\ r Y T.

<sup>(</sup>۱۰) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>١١) انظر: شرح المهذب: ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>١٢) في الشرح الكبير: ٢/ ٢٩٥، ٢٩٩.

ولعل الفرق أن المسح قد يحصل منه قطرات (ذهو لا)<sup>(۱)</sup>، فإيجابه فلى موضع العلة ربحا أدى إلى الضرر، بخلاف (ما تحت)<sup>(۲)</sup> (أطراف)<sup>(۳)</sup> الجبيرة، فإن الضرر فيه أبعد.

# مسالة:

3 ° ـ يجب أيضًا على واضع الجبيرة أن يتيمم ويمسح الجبيرة بالماء، ويجب استيعابها بالمسح في أصح الوجهين. بخلاف الخُف، مع أن كلا منهما مسح على ساتر موضوع للحاجة على طهر، بل الحاجة ههنا أشد.

والفرق: أنّ في الاستيعاب (هناك) $^{(3)}$  ضررًا لكونه (يبلي) $^{(0)}$  الخف، لاسيما  $^{(3)}$  طول لبسه حضرًا وسفرًا، بخلاف الجبيرة.

### مسالة:

٥٥ ـ أصح الوجهين أن الجبيرة لا تتأقت، بخلاف الخف.

والفرق بعد تقدير الجامع بما سبق (٧): أنّ الحاجة ههنا أشد، (وأن) (٨) النزع أشق. قال الإمام: والخلاف في التأقيت محله فيما إذا كان يتأتى الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة سقطت من «د».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: هنا، وهو تحريف. لأن المقصود هو الخف.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: على، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة سقطت من «ج»، وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٧) وهو أن كلاّ منهما مسح على ساتر للحاجة وضع على طهر.

<sup>(</sup>۸) في «ج»: وإذا، وهو تحريف.

#### مسالة:

٥٦ - إذا تحقق واضع الجبيرة شفاء البرء وهو على طهارته كان كوجدان المتيمم الماء. فلو توهمه فرفع الساتر فوجده لم يندمل لم يبطل تيممه في أصح الوجهين. بخلاف ما إذا توهم (وجود)(١) الماء فبان خلافه. والجامع اشتراكهما في البطلان عند التحقق.

والفرق: أن توهم الماء يوجب البحث عنه فيمتنع عن الصلاة وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه . كذا فرق الأصحاب «وتوقف» (٢) الإمام في قولهم إنه لا يجب البحث عن البرء.

#### مسالة:

٥٧ ـ لا يلزمه شراء الماء إلا إذا بيع بشمن مثله، فلو أبيع بالغبن لم يلزمه شراؤه. وقيل: يلزمه إن كانت الزيادة مما يتغابن بمثلها في العادة. وقالوا في الوكيل بالبيع: إنه لا يبيع إلا بثمن المثل، ولا يبيع بالغبن إلا إذا كان (الذي)<sup>(٣)</sup> غُبن في مقدار يتغابن بمثله أ. في العادة، فإنه لا يضر على الصحيح. وهكذا أيضًا التوكيل بالشراء، فجعلوا ما يتُغابن بمثله قادحًا في ثمن المثل هنا<sup>(٥)</sup> دون هناك<sup>(٦)</sup>.

والفرق: أن ذلك يؤدى هنا إلى (الإخلال)(٧) بمقصود الشارع من الإتيان بشرط الصلاة، فإنه ينتقل إلى شرط آخر محصل للمقصود، وهو التيمم،

<sup>(</sup>١) في «ج»: وجد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»، «د»: وتوهم، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم ٦١ سقط من «ج» والظاهر أنه لضياع عدة أوراق: بدليل التذييل.

<sup>(</sup>٥) أي: في مسألة شراء الماء للوضوء.

<sup>(</sup>٦) أي: في التوكل بالبيع والشراء.

<sup>(</sup>٧) في «أ»، «جـ»: الخلال، وهو تصحيف.

بخلاف تصرف الوكيل إذا أبطلناه. وأيضًا فلأن البطلان هناك شيء متعذر الاحتراز منه غالبًا يؤدى إلى عسر شديد من تبعات التصرفات، وما يترتب عليها بالنقص. بخلاف (الماء)(١) في التيمم، فإنه إن اشتراه فقد أخذ بالأشق على نفسه، فلا كلام. وإن امتنع لم يترتب عليه محذور، فإن فُرض أنه يشترى الماء بالوكالة لغيره، ففيه نظر.

## مسالة:

٥٨ ـ لو اقترض منه الماء وجب قبوله في أصح الوجهين، ولو اقترض منه الثمن وكان موسرًا لكن ماله غائب عنه، لم يلزمه في أصح الوجهين، مع أنّ كلاّ منهما دين حالّ لا يقدر على أدائه في الحال.

والفرق بينهما أنّ القدرة على الماء عند المطالبة (أسهل من القدرة على الثمن، لأنه قد يعجز عنه عند المطالبة) (٢) (فإن قيل: ينتقض الفرق بما إذا باعه منه إلى أجل فإنه يلزمه الشراء إن كان موسراً وماله حاضر، وكذا إن كان غائبًا على الصحيح، مع أنه قد لا يقدر عليه عند المطالبة) (٣)، وجوابه أنّ الأجل يمنع المطالبة، وهو موجود في الشراء بخلاف القرض. هذا، وإن صورة المسألة أن يكون الأجل ممتدا إلى أن يصل بلد ماله. ولك أن تقول: قرض الماء (لا أجل فيه) (٤) أيضاً. ومع ذلك يلزم قبوله.

والأولى أن يقال في الفرق: إن قرض ثمن الماء فيه منّة، بخلاف (قرض الماء)(٥) نفسه، ولهذا أوجبنا قبول هبته. بل باذل الماء على جهة القرض ينسب إلى شح غالبًا.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ج» سقط.

<sup>(</sup>۲) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «د» وجد بياض.

<sup>(</sup>٥) في «د» وجد بياض.

# مسالة(١):

0 و - إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة ففى صحة التيمم وجهان. واختلف تصحيح كلام «الروضة» فى ذلك، فصحح الصحة هنا ( $^{(1)}$ ). وعدمها فى آخر الاستنجاء ( $^{(2)}$ ) ولو تيمم وهو مكشوف العورة صح قطعًا، كما قاله فى «الروضة» ( $^{(3)}$ ) هناك، مع أن علة النجاسة موجودة فى الكشف ( $^{(0)}$ )، فإنهم عللوا البطلان هناك بأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، ولا إباحة مع قيام النجاسة، وهذا المعنى مشترك فيه.

ولعل الفرق أنا عهدنا الصلاة تجزيه مع كشف العورة في حالة العدم، ولم نعهد الصلاة تجزيه مع قيام النجاسة التي لا يعفي عنها، بل يصلي ويعيد.

# مسائة:

7. لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل في أصح الوجهين، بخلاف ما لو استنجى بحجر فلم يتلوث فإنه يجوز له استعماله ثانيًا على الأصح، مع أنّ كلاّ منهما جامد أزال المنع ولم يرفع. فإن التراب لم يرفع الحدث، كما أن هذا الحجر لم يرفع النجس؛ لأن المحل باق على النجاسة، ولهذا لو ترك المستنجى في ماء قليل نحسه.

ولعل الفرق أن باب الاستنجاء أوسع، فإنه يجوز فيه الحجر مع وجود الماء، بخلاف نظيره في التيمم. وأيضًا فإن أثر الأحجار في الأصل إنما هو قطع شيء محسوس، بدليل أنه لو لم يتلوث المحل لم يجب الاستنجاء. وذلك الأثر لم يحصل في الحجر الثاني فلم يلتحق بالأول، بخلاف نظيره من التيمم.

<sup>(</sup>۱) عنوان المسألة لا يوجد في «ب» والظاهر أن إسقاطه من تصرف الناسخ ظنّا منه أن الكلام موصول بما بعده، ولذلك كانت عبارته بعد قوله في نهاية المسألة السابقة -: «بل إذا تيمم، وعلى بدنه نجاسة . . إلخ». وهذا التصرف أخرج الكلام عن محله، وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) أي في باب التيمم. وراجع الروضة: ١/١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة: ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) أي: كما أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة فكذلك لا تصح مع كشف العورة.

#### مسالة

71 ـ إذا كان الماء حاضراً ولكن ضاق وقت الصلاة عن استعماله بحيث لو استعمله لفاتت الصلاة، فإن الصحيح أنه لا يجوز له التيمم بل يتوضأ، وقيل يصلى بالتيمم ويعيد.

وهذا بخلاف ما إذا حضر جماعة على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت، فإن الأصح أنه يصلى بالتيمم بلا إعادة أيضًا.

والفرق: أنه في المسألة الأولى مشتغل بسبب من أسباب الصلاة (١)، بخلاف مسألة البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركًا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف الرافعي والنووى فيما إذا تيقن الماء في الحد الذي يجب ذهاب المسافر إليه، وهو المقدار الذي يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى المنزل في آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.

فقال الرافعى (٢): إن الأشبه وهو مقتضى كلامهم - أنه يلزمه قصده . وقال النووى (٣): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه ، بل يتيمم ويصلى ، ولا يعيد . ومدرك الأول ، أنه ليس تاركًا كمسألة البئر ، بل ساعيًا في التحصيل ، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر .

ومدرك الثاني أن الذي اشتغل به ليس سببًا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.

ورأيت في الإبانة للفوراني (٤)، أن الشافعي نص على وجوب القصد على وفق ما قاله الرافعي . ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (في القبلة)(٥) فيصلى إلى أي (٦) جهة كان على الصحيح .

<sup>(</sup>١) وهو الوضوء.

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في شرح المهذب: ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى أبو القاسم المروزى، من كبار تلامذة القفال. أخذ عنه البغوى، وصاحب التتمة. توفى بجرو سنة ٢٦١هـ، وانظر: طبقات الأسنوى: ٧٠٣، وطبقات الفقهاء: ١٠٩، ومعجم المؤلفين: ٥/١٦٩.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «د» وهي زيادة موضحة.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهي الساقط من «جـ» في ص ٤٩. وانظر: هامش رقم ٣.

#### مسالة:

77 - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء في أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم)<sup>(1)</sup> والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله في «الروضة»<sup>(۲)</sup> في (المريض)<sup>(۳)</sup> الراجي (للقيام والعارى الراجي)<sup>(3)</sup> للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة)<sup>(0)</sup> التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثاني: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.

قال صاحب التعجيز في شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.

وقالوا في باب صلاة الجمعة في المعذور الراجي زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (٦)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.

والفرق: أن الجمعة تفعل في أوائل الوقت غالبًا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجي الماء فلا حد لتأخيره، وحينتذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.

ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف في استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعي $^{(V)}$ . واعترض عليه النووى $^{(\Lambda)}$ ، وقال: قد صرح

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، «د». وهي زيادة موضحة.

<sup>.90 .98/1(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «ج»: المرض، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، قضية، وفي «جـ»: التفصيل، وفي كل تحريف.

<sup>(</sup>٦) أي التقديم بصلاة الظهر، والتأخير لصلاة الجمعة.

<sup>(</sup>٧) في الشرح الكبير: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٨) في الروضة: ١/ ٩٥.

جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة في الجمعة سواء (١)، والفرق أيضا ما تقدم (٢).

## مسالة:

77-إذا وجدماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على التراب أيضًا، لزمه استعمال ما قدر عليه من الماء في أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر) على تراب لا يكفيه.

بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر بالإعتاق.

والفرق: أنّ الكفارات على التراخي، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرّق به الرافعي (٤). وفيه كلام مذكور في «المهمات» (٥).

#### مسائة:

 $75_{-1}$  إذا وجد المحدث شيئًا صالحًا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان، كفاه التيمم، لأنه (لا) $^{(7)}$  يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح في «الشرحين» $^{(V)}$  و«الروضة» $^{(\Lambda)}$ . وهذا بخلاف ما إذا أحسن

<sup>(</sup>١) وهي ترجح زوال العذر، وترجح عدم زواله، واستواء الأمرين.

<sup>(</sup>٢) وهو أن تأخير الظهر في الجمعة ليس بفاحش لإمكان إدراكه قبل فوات الوقت.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في اجا، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في الشرح الكبير: ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) للإمام الأسنوى. وهو شرح على الشرح الكبير للرافعي، والروضة للنووى، ولم يكمله. وقد وصل فيها إلى المساقاة، وتقع في ثمانية أجزاء مخطوطة بدار الكتب.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) انظر: الشرح الكبير: ٢/ ٢٢٥. (٨) ١/ ٩٧.

آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتي ببدل ما قبلها، ثم يأتي بها، ثم يأتي ببدل ما بعدها. مع استواء المسألتين في قدرات الوجوب وعدمه.

ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفي التكليف بالإتيان به نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف القراءة.

### مسالة:

70 ـ إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى في الفريضة فإن كان في موضع لا يسقط القضاء ، بطُلت، وإن كان في موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.

ولو شفيت المستحاضة في أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أنّ كلاّ منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة في الموضعين.

والفرق: أن (الحدث)<sup>(۱)</sup> هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى في أثناء الصلاة على السّترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن كانت السترة قريبة (منه)<sup>(۲)</sup> بني. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.

والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:

أحدها: ما ذكرناه (الآن من) $^{(n)}$  الإتيان بالبدل.

والثانى: أنّ استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئًا فاستدام لسه (حنث)(٤)، بخلاف الطهارة.

الثالث: أنَّ فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم بها، ثم وجد الماء، كان

<sup>(</sup>١) في ﴿أُ الحديث، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢)هذه الزيادة لا توجد في «أ» وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «جـ» يحنث، والأوفق ما ثبت بالأصل.

وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب)<sup>(١)</sup> في جميع الصلاة، فإذا قدر عليه في أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله)<sup>(٢)</sup>.

ولو قلد الأعمى في القبلة ثم أبصر في الصلاة، بطلت، كما قاله النووي في شرح. «المهذب»(٣).

ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضًا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.

# مسالة:

77 ـ إذا قلنا في المسألة السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل ـ ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.

والثاني: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل)(٤) عن الإبطال.

والثالث: (الأفضل) (٥) أن يقلب فرضه نفلاً ويسلم من ركعتين؛ جمعًا بين المصلحتين.

والرابع: يجب الاستمرار فيها.

والخامس: ـقاله الإمام $^{(7)}$ ـ: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا $^{(7)}$ .

وذكر الرافعي في آخر صلاة الجماعة (<sup>(۸)</sup> (أنه إذا) (<sup>(۹)</sup> شرع في الصلاة منفردًا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (<sup>(۱۰)</sup> نافلة والسلام من ركعتين.

<sup>(</sup>١) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: المهمات، وهو تحريف. بدليل ما قبله.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: العمل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «س»: أفضل، والأنسب ما ثبت بالأصل.

<sup>(</sup>٦) أي: إمام الحرمين. وانظر: ما نقله الإمام النووي عنه في الروضة: ١١٦٦١.

<sup>(</sup>٧) انظر: هذا التفصيل بالروضة: ١/٥١١.

<sup>(</sup>٨) في الشرح الكبير: ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٩) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: كلها، وهو تحريف.

وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا)(١) فرق فيه بين الفرض والنفل. والعارض هناك وهو الجماعة - لا يتعدى إلى النافلة المطلقة، فأمرناه بالقلب جمعًا بين الأمرين.

واعلم (أن)<sup>(۲)</sup> ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور في «الشرح» و«الروضة»<sup>(۳)</sup>. وجزم النووى في التحقيق (به، فإنه)<sup>(٤)</sup> بعد حكاية الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها)<sup>(٥)</sup> بالاتفاق. هذه عبارته. وذكر نحوه في شرح «المهذب» فقال: (والذي)<sup>(٢)</sup> قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحدا يخالفه<sup>(۷)</sup>. انتهى.

والأمر كما قاله النووى في هذين الكتابين، لا ما قاله في الروضة. فإنه يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها في الوقت مغنيًا عن القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو في الحاضرة) أتمها، ثم يأتي بالفائتة. ويستحب أن يأتي بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا (قلبها) (٩) نافلة كما في الحماعة.

# مسائلة:

77 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز للمتيمم أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده

<sup>(</sup>١) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>.117/1(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «ج»: ببيانه، ولعله من تصرف الناسخ. وهو وهم.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: قطعًا، وهو تصحيف، وما ثبت بالأصل موافق لما في الروضة ١١٦/١.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: وهذا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) وهو الذي نص عليه الشافعي بالأم: ١/ ١١.

<sup>(</sup>A) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٩) في «د»: قبلها، وهو تصحيف.

لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها)(١) الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.

والفرق: (أن)(٢) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التي قبلها.

وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (٣). وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود في التيمم.

#### مسالة:

7۸ - إذا رأى الماء وهو في الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء)<sup>(3)</sup> قبل (سلامه)<sup>(0)</sup> وعلم بذلك، ففي بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحّهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب في الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الروياني<sup>(1)</sup>، واستدل به على الجواز في المسألة السابقة. وإن كان مرور الركب مانعًا من ابتداء الصلاة بالتيمم.

والفرق: أنّ (الماء)(٧) في المسألة الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية.

<sup>(</sup>١) في «أ»: يكره، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «جه: يعني بان الماء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «د»: سلامها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، المتوفى سنة ٥٠٢هـ وهو صاحب البحر. وانظر: الكشف: ١ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) في ﴿أَ اسقط.

# بابالحيض

# مسالة:

79 ـ المستحاضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة دفعًا للنجاسة أو تقليلاً لها. إلاّ إذا تأذت بالشد، بأن ينحبس الدم ويضرها. فإن كانت صائمة فإنها تترك الحشو أيضًا، وتقتصر (على)(١) الشد، كما قاله الرافعي(٢). قال في الكفاية(٣): وهو يدل على بطلان صومها بالحشو، وهو أحد جوابي القاضي الحسين.

إذا علمت ذلك فقد تعارضت هنا مصلحة الصلاة والصوم، وراعوا الصوم وهذا بخلاف ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر، وطرفه خارج وطرفه الآخر في المعدة، فإن ابتلعه أو قلعه، أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لمتصل بنجاسة. فهل يراعي الصلاة أو الصوم، وجهان: الأصح: مراعاة الصلاة.

والفرق: أنّ الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة لتعذر (عليها) (٤) قضاء الصوم. وأما (هناك) (٥) فالقضاء متيسر كل وقت، وأيضًا فإن المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفى بالكلية، فإن الحشو يتنجس وهى حاملته، (٥ هناك) (٦) ينتفى بالكلية.

<sup>(</sup>۱) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ٣/ ٤٣٤.

<sup>.</sup> ٣٣٧/١ (٣)

<sup>(</sup>٤) في «ج»: علينا، والأنسب ما ثبت بالأصل.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ههنا، وفي «د»: هنا، وهو تحريف في كل.

<sup>(</sup>٦) في «جـ»: هنا، وهو تحريف.

#### مسائة:

٧٠ إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو
 تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذي يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:

ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسّلها زوجُها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه)(١) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب(١)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعي في باب موانع النكاح في الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفًا لما (قدمناه عن)(٣) التحقيق، فقال: وإذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.

وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعى في آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (أن يأمره بالتحليل  $()^{(0)}$  أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام في عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفًا ()على الحلق أو التقصير من السيد، إمّا مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إمّا مع نية أو دونها. ثم ذكر في شرح

<sup>(</sup>١) في «جـ»: في، والظاهر أنه تحريف.

<sup>.</sup>٣٣٠/١(٢)

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٦) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم ١٢٢ نقص من «د» والساقط لغاية أول باب صلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون هذا بضياع أوراق من النسخة التى نقل عنها الناسخ، أو بضياع أوراق منها هى عند التجليد، حيث إنها ضمن مجموعة. أو غير ذلك من الأسباب بدليل التذييل.

«المهذب» نحوه أيضًا في الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحليل (الزوج) (١) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفي الرافعي والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلاني (٢) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق الله تعالى، فأشبهت المرتدة.

ولعل الفرق بين (الامتناع فيما)<sup>(٣)</sup> نحن فيه وبين الحج (أن<sup>(٤)</sup> التحليل متوقف على الذبح في حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفي تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك في جسد الغير بغير إذنه. وأيضًا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين)<sup>(٥)</sup>: أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ج»: الزوجة، وما ثبت بالأصل أدل بالنص.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى، المعروف بالصيدلانى نسبة إلى بيع العطور. وهو من عظماء تلامذة القفال الشاشى. وكان فقيها محدثًا. من آثاره: المختصر، وشرح فروع ابن الحداد فى الفقه الشافعى، وغير ذلك. توفى سنة ٤٢٧هـ ١٣٣٦م. وراجع طبقات السبكى: ٥/٤-١٣، والأسنوى: ١٣٦، ومعجم المؤلفين: ٩/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ، فإن النص فيها: . . . «بين ما نحن فيه وبين الحج» إلى آخره .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر المسألة سقط من «ج».

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

# باب إزالة النجاسة(١)

# مسائة:

٧١ - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا في باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شيء. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.

ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضي ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

# مسألة:

٧٢ ـ جعلنا الماء والتراب في غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر في غسلات الميت.

والفرق كما قاله صاحب الإقليد (٢): أن التراب (واجب في) (٣) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر في الغسل) (٤) للميت.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وجد في «جـ» فقط وفي باقي النسخ بياض.

<sup>(</sup>۲) في "ب": الأقاليد، وهو تصحيف لما هو ثابت من كتب التواريخ. و"الإقليد" شرح على التنبيه للشيرازي في الفقه، وصاحبه تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفركاح الفزاري الشافعي، المتوفى سنة ١٩٠٠ هـ وقد وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله. وانظر: الكشف: ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «جه»: في واجب، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجب في «أ» والظاهر أنها متعينة الإثبات.

# كتاب الصلاة<sup>(١)</sup>

#### مسالة:

٧٣ ـ إذا مات في أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من فعلها ـ لم يعص في أظهر الهجهن، إذا كان عازما على الفعل.

وإذا تمكن من الحج، ثم مات عازما عليه في المستقبل، عصى في أظهر الوجوه، مع أنا جوزنا له التأخير في الموضعين.

والفرق: أن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بتأخيرها عنه. وأمّا الحج فقد أخرجه عن وقته بموته قبل الفعل، وأيضا فلأنّا لو لم نحكم بعصيانه في الحج لأدى إلى فوات معنى الوجوب، بخلاف الصلاة، فإن لها حالة أخرى يعصى فيها، وهي إخراجها عن الوقت.

# مسالة:

٧٤ - يستحب إيقاظ النائم للصلاة «ولا سيما إذا ضاق وقتها»(٢) لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البُرِّ وَالتَّقُوْى ﴾(٣). قاله في شرح «المهذب» وهذا بخلاف ما لو رآه يتوضأ بماء نجس ونحوه، فإنه يلزمه إعلامه كما قال الحليمي (٤) في آخر شعب الإيمان. مع أنه غافل عن الواجب في المسألتين.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وجد في «ب» فقط، أما في «أ» فوجد بياضاً، وأما «ج» فلم نجد فيها بياض، والأنسب ما في «ب»، حيث إن المسائل التي تحته تحتاج إلى هذا العنوان تمشيا مع المنهج الذي سار عليه المصنف، وما في «أ» يقوى ذلك.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية: ٢.

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن الحسن بن حليم البخارى الشافعى أبو عبد الله. فقيه، محدث، متكلم، أديب، ولد ببخارى سنة ٨٣٨هـ ٩٤٩م وتوفى في ربيع الأول سنة ٤٠٣ - ١٠١٢م. من تصانيفه: منهاج الدين في شعب الإيمان، وآيات الساعة، وأحوال القيامة، وغير ذلك. وراجع طبقات الأسنوى خ: ٦٥، ومعجم المؤلفين: ٣/٣ وطبقات السبكى: ٣٣٣/٤.

وفرَّق الحليمي بأن النائم يتدارك ما عليه باستيقاظه، لكونه لم يأت بشيء. وأما ذاك فإنه لا يتدارك ما عليه، لأنه أتى بشيء يظن أنه محسوس. وهذا الفرق يُشعر بأنه لا يلزمه الإعلام على الفور. وفيه نظر.

#### مسالة:

٧٥ يجب على المرتد قضاء زمن الجنون دون زمن الحيض، مع أن كالا منهما ساقط عن المسلم.

والفرق «أن» (١) إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة ، أى مأمور بالترك على سبيل الوجوب ، وسقوطه عن المجنون رخصة ، والمرتد ليس من أهلها . ويدل لهذا الفرق ما ذكره صاحب «البحر» (٢) و «الشامل » قبيل سجود السهو ، أن القضاء يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه . وبالغ الإمام أبو بكر البيضاوى (٣) فقال : إنه يحرم على الحائض . كذا رأيته في كتابه المسمى بـ «الأدلة على مسائل التبصرة» له ، ولم يذكره في كتابه «التذكرة في شرح التبصرة» (٤) ، فاعلمه . والمعروف إنما هو الكراهة ، وهو المذكور في شرح «الوسيط» للعجلي (٥) .

# مسالة:

٧٦ ـ يجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع الوقت بخلاف الصلاة .

<sup>(</sup>١) في "جـ" سقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحرخ: ٢/ ٢٥١ نسخة دار الكتب رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوى الفارسى الشافعى. فقيه، أديب، أصولى. من تصانيفه: التذكرة في شرح التبصرة للجويني أبو محمد المتوفى سنة ٤٧٦هـ، وله أيضا الأدلة على مسائل التبصرة في مجلدات، والتذكرة في التعليل، والإرشاد في شرح الكفاية، وغير ذلك. توفى سنة ٤٦٨هـ. ٤٧٦م. وراجع طبقات الأسنوى خ ٤١ وط: ١/ ٢٠١ ومعجم المؤلفين: ٨/ ٢٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) في "ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) هو: أسعد بن محمود بن خلف الأصبهاني العجلى الشافعي، المتوفى بأصبهان سنة ١٠٠هـ الاسمة ١٠٠هـ المتعلق على الوسيط، والوجيز، وتتمة التتمة على إبانة الفوراني، وغير ذلك. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ١٨٣، ومعجم المؤلفين: ٢٤٨/٢.

والفرق: أن الصلاة الفائتة بالإغماء قد تكثر، فيشق قضاؤها عليه بخلاف الصوم، فإن الصوم قليل بالنسبة إلى الصلاة، خصوصا الإغماء المفسد للصوم، وهو الموجود من طلوع الفجر إلى الغروب.

#### مسالة:

٧٧-إذا ترك صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، لزمه أن يصلى الخمس، بخلاف ما إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، فإنه لا يلزمه أن يقضى شيئا منها. وقيل يلزمه قضاء الجميع، مع أنه في كلِّ من الصورتين قد تيقن «اختلال»(١) في بعض غير معين.

والفرق: أنه ما من صلاة هناك إلا وقد أداها معتقدا سقوط ما عليه بها، بخلاف الناسي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ج»: احتمال، وهو تحريف. حسب الظاهر من سياق الكلام.

# باب مواقيت الصلاة

# مسالة:

٧٨- ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُم أنه قال<sup>(١)</sup>: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»<sup>(٢)</sup>.

وقد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم: المتعلق بالطلوع «لبعض» ( $^{(n)}$ ) الشمس، وفي المتعلق بالغروب جميعها، (حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض، ولا) ( $^{(3)}$ ) يحكم بخروج وقت العصر لغيوبة البعض، بل «لا» ( $^{(6)}$ ) بد من غيوبة الجميع. ولا شك أن اللفظ يصح أن يراد به البعض وأن يراد به الجميع، فلم حملناه في أحدهما على البعض وفي الآخر على الجميع؟

والفرق: تنزيل «رؤية» (٦) البعض منزلة رؤية الجميع في الموضعين، وإن شئت قلت: راعينا اسم النهار لوجود البعض. وهو يؤيد ما قاله كثير من اللغويين وغيرهم: أن النهار أوله طلوع الشمس.

<sup>(</sup>١) البخاري بشرح الكرماني: ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب» بعد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: رواية، وهو تصحيف.

#### مسالة:

V9-الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة فضيلة على الصلاة المفعولة في أثنائه. بخلاف الحج فإن المفعول منه في «أول» (١) السنين مساو «في» (٣) الفضيلة لما يقع منه بعد ذلك في سنة أخرى، كما قاله الرافعي في كتاب النفقات في الكلام على نشوز المرأة.

ولعل الفرق أن نظر الشارع إلى وقت الصلاة أشد من نظره إلى وقت الحج، ولهذا جعل للصلاة وقتا معينا من العمر بخلاف الحج. واعلم أن ما قاله الرافعي في الحج لا ينافي قول الأصحاب إن المستحب لمن وجب عليه الحج «أن» (٣) لا يؤخر ذلك، فإن هذا الاستحباب لا يشمل عليه الحج، بل هو شيء منفصل عنه.

#### مسالة:

م. حيث استحببنا الإبراد بالظهر في مسجد تأتيه الناس من بعد، فكان الإمام في المسجد، فإنه يستحب الإبراد في حقه وحق من حضر معه، انتظارا لبقية الجماعة. وهذا هو مقتضى كلام الشافعي (٤)، وإطلاق الأصحاب، ويدل عليه أن النبي عيس كان يبرد «بالظهر» (٥) وكان بيته في مسجده (٢). ولم يقولوا بأنه يستحب أن يصلى أولاً منفردا ثم يأتى بها مع الجماعة. وهذا بخلاف المنفرد الراجى للجماعة في أثناء الوقت، فإنه يستحب أن يصلى مرتين كما ذكره في الروضة (٧) في باب التيمم.

ولعل الفرق أن حقيقة الإبراد هو التأخير، وهو يقتضى التقديم، "فسقط اعتبار فضيلة التقديم بالأمر" (^) بنقيضها. بخلاف مسألة المنفرد "فإن الفضيلة المعارضة للأولوية فيها ليست نقيضا لها، بل هما نوعان وقد أمكن الجمع بينهما (٩).

 <sup>(</sup>۱) في «ج»: أقل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: نقص والظاهر أنه سقط.

<sup>(</sup>٤) في الأم ١/ ٦٣. والإبراد هو: تأخير صلاة الظهر عند شدة الحرحتي يبرد الجو.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٦٣ عن أبي هريرة أن رسول الله عربيل قال: "إذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم».

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وهي زيادة حسنة، والظاهر أنها واجبة الإثبات.

<sup>(</sup>A) في «ب» سقط. (A) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٩) في «جـ»، فإن الفضيلة للحاضرة الأولية ليس فيه نقيضا لها. والظاهر أن في الكلام تحريفا.

# باب الأذان

### مسائلة؛

۱۸-إذا ترك السامع الإجابة (۱) حتى فرغ المؤذن، فالظاهر أنه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده. كذا ذكره النووى في شرح «المهذب» (۲) تفقها من عنده، ولم يفرق بين الناسى والعامد، وهو ظاهر. وهذا بخلاف تكبير العيد المشروع عقب الصلاة، فإن الناسى له أن يتداركه وإن طال الفصل في أصح الوجهين. والجامع أن كلآ منهما ذكر يُشرع الإتيان به عقب العبادة.

والفرق أن الذي يأتي به السامع هنا جوابا للمؤذن مع طول الفصل لا يُعد جوابا في العادة، ويدل عليه جواب المشترى للبائع ونحو ذلك. بخلاف تكبير العدد.

### مسالة:

 $\Lambda T_{-}$  إذا كان السامع في صلاة فإنه يجيب بعد الفراغ، بخلاف ما إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله تعالى «فيها» (٣) ويسمع به نفسه، كما ذكره في آخر السيّر من «الروضة».

والفرق أن الذي يأتي به سامع المؤذن وهو الإجابة، (والذكر يعد كثيرا. بخلاف

<sup>(</sup>١) في «ج»: الإجابة للمؤذن، بزيادة «للمؤذن»، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في شرح «المهذب».

<sup>.17./7(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ» وهي زيادة حسنة.

العاطس. وتوسط الغزالي في «الإحياء»(١) فقال: يحمد الله تعالى في نفسه  $(Y)^{(Y)}$  بحرك به لسانه.

#### مسالة:

٨٣ لم يفصل الرافعي - رحمه الله - في إجابة المصلى بعد الصلاة بين طول الفصل وقصره، وتبعه عليه في «الروضة» وهذا بخلاف النسيان، كما تقدم نقله عن شرح المهذب (٣).

والفرق أن الناسي ينسب إلى تقصير، فلذلك منعناه التدارك عند الطول، بخلاف البواقي.

وما ذكرناه «أولا»<sup>(3)</sup> من جواب المصلى بعد السلام «يخالف»<sup>(0)</sup> سجدة التلاوة، فإن السامع لها إذا كان فى صلاة لا يسجد بعد الصلاة كما اقتضاه «إطلاق»<sup>(7)</sup> «كلام»<sup>(۷)</sup> «الشرح» و «الروضة». وصرح به فى «التحقيق»، فقال: ولو سمع المصلى قراءة غير إمامه «لم يسجد بعد سلامه، وحكى قولان. واعلم أن المصلى وإن كره له الاستماع إلى قراءة غير إمامه»<sup>(۸)</sup> فالسجود لا يتوقف على

<sup>(</sup>۱) ما ذكر في الإحياء يخالف ما ذكره الأسنوى عن الغزالي، حيث إن الغزالي روى حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: "أن رجلا عطس خلف النبي - عارض السلاة. فقال الحمد لله على كل حال. فلما سلم النبي - عارض الله، ما أردت بهم حال. فلما سلم النبي - عارض الله، من صاحب الكلمات؟ فقال: أنا يا رسول الله، ما أردت بهم إلا خيرا. فقال: رأيت اثني عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها". ا. هـ، كلام الغزالي. ولم أجد عنده: يحمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه في الصلاة، بل وجدت له "يحمد الله في نفسه" في الكلام "إذا عطس في أثناء قضاء الحاجة، ورواية عن الحسن" ولعل الأسنوى جعله هنا عاما وعداه إلى الصلاة. ولكنه لم يوضح لنا ذلك. وراجع الإحياء: جـ ١/١١٢ طبعة الشعب.

<sup>(</sup>Y) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) أي: فإنه يفصل في النسيان بين طول الفصل وقصره، فيتدارك مع القصر، ويمنع مع الطول.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: أولى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «جه: بخلاف، والأولى ما ثبت بالأصل أخذا من سياق النص.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «ج» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>۸) في «أ» سقط.

الاستماع بل يشرع بالسماع، فصار كسماع المؤذن. ولا شك أن الاستماع للمؤذن بمثابة الاستماع لقراءة غير الإمام حتى يكون أيضا مكروها، فاعلمه. وقد يفرق بأن الأذان (مطلوب في نفسه) (١) للصلاة، فإن تقديم الأذان على الصلاة مطلوب إما منه وإما من غيره، (فتعاطى غيره) (٢) له بمثابة تعاطيه، بخلاف آية السجدة.

# مسالة:

٨٤ - الشهادة لمحمد - عَرَّا الله عَلَيْ معطوفة هنا (٣) . بخلاف التشهد في الصلاة فإنها وردت بالواو ، بل مقتضى الحديث (٤) وكلام الأصحاب إيجابها .

والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل (لأجل إعلام الغائبين) (٥)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.

فإن قيل: هذا المعنى مفقود في الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.

### مسالة:

۸۵ ـ يشترط في هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت

<sup>(</sup>١) في «أ»: مطلوب في مطلوب في نفسه، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: ١/ ٧٣، وقد ثبت الإفراد بحديث ورد في الأم من طريق الربيع عن الشافعي.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الشافعي عن ابن عباس قال: كان رسول الله عير علمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وانظر: الأم: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) في «جـ»: الإعلام للعاملين، وهو تحريف.

صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (١)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح في رواية الروضة) (٢) وغيرها الجواز.

والفرق أن الخف يلبس (٣) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.

# مسالة:

 $\Lambda_-$ المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمّة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمّة تزيد على عورة الرجل فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها على ما قاله فى هذا الباب من شرح «المهذب» (3)، وهو الأصح فى زيادات الروضة (٥): (أنها لا تصح) (٢)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شىء وشككنا فى) (٧) أنه منى أو مذى والأصح فى «الروضة» (٨) تبعا «للرافعى» (٩): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يعمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) (١٠) شرط، وقد شككنا فى حصولها.

<sup>(</sup>١) في «أ»: من الجوانب دون الأعلى والأسفل، وهو تحريف.

<sup>. 177/1(</sup>۲)

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(3) 1/177.</sup> 

<sup>.</sup> ۲۸۳/۱ (۵)

 <sup>(</sup>٦) في «ج»: أنها تصح، وهو تصحيف. وانظر: الروضة: ١/ ٢٨٣، فإن ما جاء في الروضة موافق لما
 في الأصل.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٨) ١/٥٦ باب صفة الوضوء، ٨٤ باب صفة الغسل.

<sup>(</sup>٩) في «ب»: الغزالي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) في «ج»: الطهارات، والظاهر أنه تصحيف.

والفرق بينهما: أن الأصل يبقى كل واحد منهما على انفراده هناك، لأنه قبل خروج هذا الخارج لم يكن جنبا ولا متنجسا فإذا عمل بأحدهما فيندفع إيجاب الآخر بالأصل. بخلاف ستر العورة، فإن ما زاد فيه على عورة الرجل لم يتقدمه أصل يدفعه، وأيضا فإن إيجاب مقتضى الأمرين هناك يستلزم إيجاب ما ليس عليه قطعا. بخلاف نظيره من الستر (هنا)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ب»: هناك، والظاهر أنه تحريف.

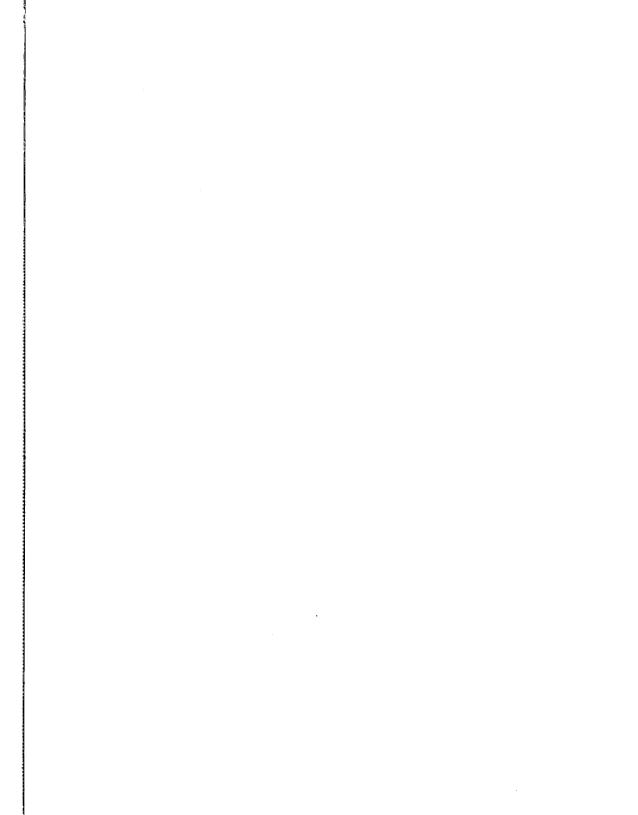

# باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

#### مسالة:

Λ۷ ـ لو كان على ثوبه أو بدنه دماء متفرقة كل منهما قليل ولو اجتمعت لكثرت . ففيه احتمالان للإمام ، وميله للعفو . وكلام «التتمة»(١) يقتضى الجزم بخلافه . وهذا بخلاف الخطوات المتفرقة فإن الرافعي قد جزم بأنها لا تضر .

والفرق أن الدماء وإن تفرقت بالنسبة إلى المكان، فهى مجتمعة بالنسبة إلى الزمان، فلذلك ضرب (عما قاله)(٢)، بخلاف الخطوات.

# مسالة:

۸۸ - إذا علم بالنجاسة ثم نسيها، وصلى . فالأصح القطع بوجوب الإعادة . وقيل على قولين . وهكذا الحكم في نسيان ساتر العورة ، كما صرح به في الروضة (٣) في بابه ، واقتضاه كلام الرافعي في التيمم (٤) .

وهذا بخلاف ما إذا نسى الماء في رحله فتيمم ثم تذكره (٥)، فإن فيه طريقين أيضا، لكن الأصح طريقة القولين.

<sup>(</sup>١) خ ١/ ٤٦١ باب طهارة البدن والثوب. نسخة دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) فَي «أ»: على مقالة، والظاهر أنه تحريف.

<sup>.</sup> ۲۸۲ / ۱ (٣)

<sup>(</sup>٤) في الشرح الكبير: ١/ ٣٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: ثم تذكر عقبه، بزيادة «عقبه». ولعلها من الناسخ.

والفرق بينهما إتيانه بالبدل في نسيان الماء، بخلاف النجاسة والسترة. إلا أن هذا الفرق ينتقض بنسيان الفاتحة والترتيب في الوضوء، فإن الأصح فيهما طريقة القولين مع انتفاء البدلية (١).

# مسالة:

٨٩ - إذا صلى مع النجاسة جاهلا بها ففيه ما سبق من الخلاف. وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن القضاء يجب قطعا.

والفرق أن النجاسة قد تخفى على الشخص، لأنها قد تصيبه ولا يشعر بها. مخلاف الحدث.

# مسالة:

9. اليسير من دم البراغيث إذا انتشر بالعرق لا يعفى عنه فى أصح الوجهين عند الرافعى (٢)، فلو حصل ذلك فى الثوب ثم اتصل بسببه إلى البدن بالعرق فهو على هذين الوجهين أيضا. كما قاله ابن الرفعة فى الكفاية. وهذا بخلاف ما إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار فتلوث به غيره، فأصح الوجهين أنه لا يضر.

والفرق عموم البلوى بالنجاسة الخارجة من السبيلين، بخلاف غيرها. على أن النووى (٣) قد صحح العفو في الأول أيضا.

<sup>(</sup>١) والفرق في نظري هو أن الصلاة بالتيمم صحيحة مشروعة به أصلا. بخلاف النجاسة، فإن الأصل الطهارة منها في الثوب والبدن، ولا يعفي منها بأية حال إلا عند الضرورة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير: ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الروضة: ١/ ٢٨٠، وعبارة الروضة: ودم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن. وفي كثيره وجهان أصحهما: العفو.

# باب استقبال القبلة<sup>(١)</sup>

### مسالة:

91 ـ لا يجوز الاستنابة في الوقوف (على القبلة) (٢) لمن لم يعرفها. ويجوز في طلب الماء إذا فقده، وأراد التيمم، في أصح القولين، مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة.

والفرق أن القبلة في حق الغائب عنها إنما تثبت بالاجتهاد، والمجتهد لا يقلد المجتهد. والماء من الأمور المحسوسة.

# مسائة:

97 ـ إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة صلى كيف اتفق وأعاد، وقيل: يقلد. وقيل: يستمر في (الاجتهاد)(٢)، وإن خرج الوقت.

(وذكروا في التيمم - فيما إذا توجه عليه طلب الماء لظنه إياه أو توهمه -: أنه يطلبه إلى أن يضيق الوقت فيتيمم . وقيل: يستمر وإن خرج الوقت) (٤) . وقد يطلب إلى أن يبقى ركعة ، ومقتضى كلام الأصحاب أن القضاء لا يجب ، على خلاف ما ذكرناه في القبلة .

والفرق أنه أتى في التيمم ببدل معين من الشارع، فلم يقض. بخلاف القبلة.

<sup>(</sup>١) في «أ» بياض.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: على يمين القبلة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

وأيضًا فلأن الماء غير معلوم الوجود هناك. بخلاف القبلة، فإنها تأتيه في كل جهة، وإن اشتبهت، ولهذا قالوا: لو كان (الماء)(١) حاضرا وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه يلزمه الوضوء. وقيل: يصلى بالتيمم ثم يعيد.

ولو تيقن الماء في الحد الذي يجب ذهاب المسافر إليه، ولكنه انتهى إلى المنزل وتأخر في الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض، فإنه يلزمه أيضا قصده على اختلاف سبق في التيمم (٢)، وقياس ما قيل هناك من الطلب إلى مضى ركعة أن يأتى مثله ههنا أيضا.

#### مسالة:

97-إذا تنفل المسافر ماشيا، فالأصح أنه يتم ركوعه وسجوده، ويستقبل فيهما وفي إحرامه لسهولة ذلك عليه، ولا يمشى إلا في قيامه وتشهده (لطولهما)<sup>(۳)</sup>. إذا علمت ذلك فكلام الرافعي وغيره يقتضى أنه يمشى في حال الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين (٤). وقد صرح به ابن الرفعة في «الكفاية» (٥) نقلا عن البغوى (وغيره) (٦).

والفرق كما قاله ابن الرفعة في الكفاية: أن مشى القائم (يسهل؛ فسقط) عنه التوجه فيه ليمشى فيه شيئا من سفره قدر ما يأتى بالذكر المسنون. ومشى الجالس لا يكن (إلا بالقيام)  $^{(\Lambda)}$  وقيامه غير جائز فكان عليه التوجه فيه  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٢) راجع الروضة: ص٥٧ . نسخة الأزهر رقم ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) في «أ»: في طولها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) راجع الشرح الكبير: ٤/ ٤٧٤، وشرح المهذب: ٤/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) خ: ١/ ٥١٥، نسخة دار الكتب رقم ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وما أثبتناه بالأصل هو الموافق لعبارة الكفاية: ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: يسقط فيسهل، وهو تصحيف. وانظر: الكفاية ١/٥١٥.

<sup>(</sup>۸) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٩) زادت النسخة «ب» عبارة «إذا حل»، وهي زيادة لا دليل عليها ولعلها من الناسخ.

#### مسائة:

98 - إذا صلى الفرض على دابة سائرة وأمكنه الاستقبال وإتمام الركوع والسجود لم تصح صلاته على الصحيح، لأن سير الدابة منسوب إليه بدليل صحة الطواف عليها.

ولو صلى على سرير يحمله رجال وساروا به أيضا، فالأصح أنه يجوز، كذا صرح به القاضى أبو الطيب بنقله عن الأصحاب، وحكاه عنه النووى في شرح «المهذب» وأقره. وهو مقتضى كلام الروضة (١) تبعا للرافعى، فإنه أطلق فيها بصحيح الصحة في السرير الذي يحمله الرجال ولم يفصل بين أن يسيروا به أم لا.

ولعل الفرق أن الدابة لها اختيار في السير، فلا تكاد تثبت على (هيئة) (٢) واحدة. بخلاف السرير، وقياس هذا الفرق صحتها على الدابة إذا أمسك شخص بلجامها، بحيث تنضبط. وقد صرح به في «التتمة» (٣)، وحكاه الروياني في «الحلية» عن بعض الأصحاب، ثم قال: إنه القياس والاختيار (٤).



<sup>.</sup> ۲ • / ۱ ( ۱ )

<sup>(</sup>٢) في «ج»: صفة ، وما ثبت أنسب.

<sup>(</sup>٣) خ ١/ ٢٤٠، ٤١ نسخة دار الكتب رقم ٥٠ فقه.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ». ويحتمل أن يكون حذفها من تصرف الناسخ، إن لم تكن سقطًا.

# باب صفة الصلاة

# مسالة:

90-إذا كبر المصلى فيستحب أن يأتى بدعاء الاستفتاح، وهو (١): وجهت وجهى إلى آخره. ثم قال الرافعى (٢): لا يزيد الإمام على هذا إذا لم يعلم رضاء المأمومين بالزيادة، فإن علم رضاهم أو كان المصلى منفردا استحب أن يقول بعده: «اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمك، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبى، فاغفر لى ذنوبى جميعها، فإنه لا يغفر الذنوب (٣) إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها، لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيدك، (والمهدى من هديت) والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) (٥). تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك». هذا كلام الرافعى، وهو كالصريح في أن الإمام يدعو بلفظ الجمع فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. كذا صرح به الرافعى هناك.

والفرق: أن المأمومين يأتون أيضا بدعاء الاستفتاح كما يأتى به الإمام أيضا، وذلك لأنهم لا يسمعونه، فلهذا أفرد الإمام، بخلاف القنوت. ومقتضى هذا الفرق استحباب الإفراد (للإمام)(٦) إذا أسر أو لم يسمع المأموم قنوته لصممه، أو بُعده.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم: ١/ ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ٣/ ٣٠٢، من الشرح الكبير.

<sup>(</sup>٣) في «جـ»، «د» زيادة «جميعها»، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في الشرح الكبير: ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في جميع النسخ. وقد نقلناها عن الشرح الكبير للرافعي.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة نقلناها عن الشرح الكبير للرافعي.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ج» والظاهر أنها سقط.

واعلم أن النووى ـ رحمه الله ـ علل في كتابه المسمى بـ «الأذكار»، استحباب الجمع للإمام في القنوت، «بأنه يكره للإمام» (١) تخصيص نفسه بالدعاء، لقوله ـ على الإيرم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل خانهم» رواه أبو داود، والترمذي (٢)، وقال: حديث حسن. ومقتضى ما قاله في «الأذكار» اضطراره في سائر أدعية الصلاة، كدعاء الاستفتاح، ودعاء التشهد. وبه صرح الغزالي في «الإحياء» (٣) في كلامه على التشهد، فقال: يقول: اللهم اغفر لنا، ولا يقول: اللهم اغفر لنا، ولا يقول: اللهم اغفر لنا، ولا يقول: اللهم اغفر لي، فقد كره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء. هذا كلامه، ونقله ابن المنذر (٤) في «الإشراف» (عن الشافعي، فقال: قال الشافعي: لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر) وثبت أنه ـ عليه السلام ـ تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر) وبين خطاياى) (١٠). كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة: اللهم باعد بيني (وبين خطاياى) (١٠). هذا كلام ابن المنذر. وقد علم منه أن ما قاله الرافعي هنا وتبعه عليه في «الروضة» (٧) خلاف ما قاله الشافعي.

### مسالة:

٩٦ - إذا قلنا بأنه يجب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، كما

<sup>(</sup>١) في «ج»: فإنه لا يكره، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في سننه: ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ٢/ ٢٧٨ إلا أن عبارة الإحياء «اللهم اهدنا».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى «أبو بكر»، فقيه أصولى، توفى بمكة ٣٠٩هـ ٩٣١م. من تصانيفه الإشراف على مذاهب أهل العلم، والمسائل في الفقه، وإثبات القياس، والمبسوط في الفقه، وتفسير القرآن، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٨/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «هـ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في "جـ"، وهي سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ»، «ب»: وتبعه عليه خلاف ما قاله في الروضة خلاف ما قاله الشافعي، والظاهر أن في الكلام تحريفًا.

وفي «ج»: وتبعه عليه خلاف ما قاله الشافعي، والظاهر أن في الكلام حذفًا أو سقطًا.

صححه النووى (١)، فعجز عن الوضع لم يجب الإيماء بها، وتقريبها من الأرض حسب الامكان «مخلاف الجبهة».

والفرق أن الجبهة هي المقصودة بالوضع لما فيه من التذلل بوضع أشرف ما فيه في مواطئ الأقدام، فحافظنا على ما كان أقرب إليه. بخلاف اليدين ونحوهما، فإن وجوب وضعهما من باب الوسائل، وهو تسهيل وضع الجبهة من غير مشقة؛ محافظة على الخشوع.

ورأيت في شرح «الكفاية» وهما معا للصيمري، أنّا إذا أوجبنا وضع اليدين وكشفهما (فيكفي (٢)) كشف إحداهما. وقياسه: جريانه في الوضع.

#### مسالة:

9٧ ـ السنة أن ينشر أصابع يديه إذا رفعهما لتكبيرة الإحرام ونحوها، (وإذا وضعهما في الركوع على ركبتيه ونحوها) (٣) . ولكن مع التفريج المقتصد في التكبير، وفي الوضع على الركبة. ومع الضم في السجود.

والفرق: أنه إذا وضع اليد على الأرض صار مستقبلا القبلة بأطراف أصابعه، فإذا فرقها عدل ببعضها عن القبلة. بخلاف ما إذا رفع يديه فإنه يكون مستقبلا بباطن كفيه، فلم يكن في التفريق عدول عن القبلة. وهذا الفرق ذكره الماوردي، وأشار إليه الرافعي. وهو يقتضى الضم أيضا في التشهد والجلوس بين السجدتين، على خلاف ما صحح. وقد استدركهما في «الروضة» عليه (ويستحب)(٤) فتح أصابع الرجلين أيضا، كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد الكبري.

<sup>(</sup>١) راجع شرح المنهاج حاشية عميرة: ١/١٥٩ والمنهاج هو مختصر «المحرر» للرافعي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيجب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: يجب، والظاهر أنه تحريف.

#### مسالة:

٩٨ ـ إذا عجز عن الفاتحة، أتى بسبع آيات. وهل يشترط فيها التوالي إذا قدر على المتوالية. أم يجوز التفريق؟ وجهان: أصحهما عند الرافعي: الأول.

وهذا بخلاف ما إذا عجز عن صيام رمضان، فإنه لا يشترط التوالي في قضائه. مع أن كلا منهما متعدد، وهو بدل عن أصل متعدد متوال.

والفرق: أن القرآن نظمه مُعجز، وفي ترتيب آياته أسرار وحكم. ولهذا كان ترتيبها توقيفا من الله تعالى بالاتفاق، فلذلك أوجبنا الترتيب في بدل الفاتحة، مراعاة لهذا المعنى، بخلاف بدل رمضان، فإن التوالى فيه إنما جاء من خصوصية الشهر وليس بين (أفراد)(١) أيامه ارتباط.

#### مسائة:

99 ـ قد تقدم أنه إذا عجز عن الفاتحة فيأتى بسبع آيات . فإن عجز عن القرآن فيأتى بالذكر ، وهل يشترط سبعة أنواع؟ فيه وجهان : أقربهما ، كما قاله الرافعى : أنه «يشترط» (٢) ، ولا يجوز نقصان حروف البدل عن حروف الفاتحة فى أصح الوجهين ، سواء كان البدل قرآنا (أو) (٣) ذكرا . وهذا بخلاف قضاء الصوم فإنه لا يشترط فيه أن يكون بعدد ساعات اليوم الفائت فى الأصح .

والفرق: أن حروف الفاتحة مضبوطة، لا تقبل زيادة ولا نقصانا، فإنها بالبسملة مائة وخمسة وخمسون حرفا. وعلى قراءة مالك بالألف تزيد حرفا. ولا مشقة مع انضباط عدد حروفها في معرفة قدر (ذلك من سورة أخرى. بخلاف الأيام فإنها تزيد تارة، وتنقص أخرى فيعسر الوقوف على معرفة قدر)(١٤) اليوم الفائت على معرفة قدر اليوم الذي يقضى فيه.

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) في ﴿أَ﴾: لا يشترط، وهو تصحيف. وراجع الشرح الكبير: ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) في «أ» أم، وهو تصحيف لأنها للإضراب والكلام على التخيير. وراجع الشرح الكبير: ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

# مسائلة:

١٠٠ - إذا أحسن آية من الفاتحة أتى بها وببدل الباقى إن أحسنه، سواء كان قرآنا أو ذكرا، وإلا كررها. وقيل: يجب تكرارها أحسن (غيرها)(١) أم لا.

ولو أحسن آية من غير الفاتحة فهل يكررها. أو يأتى بها، وببدل الثانى؟ فيه ما سبق، كما قاله النووى فى التحقيق، تبعا للبندنيجى وغيره. وهذا بخلاف ما لو أحسن نوعا من الذكر، فإن له أن يكرره مع حفظه لغيره، كما قاله الشيخ أبو محمد فى الفروق مع قوله فى المسألة السابقة ألا يكرر الآية، بل ينتقل إلى الذكر.

والفرق أنه هناك قدر على الأصل وبدل الباقى، فلزمه الإتيان به. بخلاف ما نحن فيه (٢). ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذا عن نص الشافعى أنه إذا أتى بالآية وببدل الباقى من الذكر، فيستحب له بعد ذلك أن يكرر الآية ست مرات. وسبب هذا النص هو الاحتياط. إلا أن الاقتصار على الست يستقيم إذا كان المحفوظ هو الآية الأخيرة، فإن كان غيرها فالصواب تكريرها سبعا، لأن الحق في نفس الأمر إن كان هو التكرار، فالمرة الأولى غير محسوبة، لأجل الفصل بالذكر. وراجعت كلام الشافعى في «الأم» فرأيته نص على السبع (٣).

### مسالة:

۱۰۱ - إذا لم يحسن قراءة ولا ذكرا - وقف بقدر الفاتحة ، ولا شك أن التشهد الأخير كذلك . وأما القنوت فقال في «الإقليد» : لا يقف له بخلاف التشهد الأول . وفرق بأن جلوس التشهد مقصود في نفسه بخلاف القنوت فإنه شرع لغيره ، وهو

<sup>(</sup>١) في «أ»: غير، والظاهر أن الضمير قد سقط من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن نوضح هذا الفرق: بأن الآية قدر من الأصل، أى من القرآن الذى يشتمل على الفاتحة وغيرها. فإذا أتى بالآية فقد أتى بجزء من الأصل وبقى بدل الباقى، والذكر بدل. فأصبح هنا أصل وبدل، فلا بد حينتذ من الإتيان بالجميع. بخلاف الذكر، فإنه فى حالة الانتقال إليه أصلاً يكون بدلاً ولا يجب الانتقال من بدل إلى بدل لأنهما سواء.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: ١/ ٨٨، باب من لا يحسن القراءة، ٩٣ باب القراءة بعد التعوذ.

ذكر الاعتدال. وسوى ابن الرفعة (١) بينهما في استحباب المكث، ويتجه إلحاق السورة بالقنوت.

# مسالة:

1 • ١ • يستحب قراءة السورة في الركعتين الأوليين، ولا يستحب في الأخيرتين في الأظهر فإن اقتدى في الركعتين الأخيرتين فسلم إمامه فقام ليأتي بالركعتين الباقيتين، فإنه يقرأ السورة فيهما على الصحيح المنصوص، لئلا تخلو صلاته من ذلك. وهذا بخلاف الجهر، فإنه لا يفعله في أصح القولين، ومع أن كلا منهما سُنّة.

والفرق: أن السنّة في آخر الصلاة، هو الإسرار. ففي إقامة الجهر فيه تفويت، لسنة أخرى (٢). بخلاف القراءة، فإنا لا نقول إنه يسن تركها، بل إنه يسن فعلها. وبينهما فرق. وهذا كما نقول: إنه لا يُسن أن يصلى بين الطلوع والزوال مائة ركعة، ولا نقول إنه يُسن أن لا يصلى، بل لو صلى كان متطوعا متعبدا، فتأمل ذلك. وهو معنى ما فرق به النووى في شرح «المهذب»، وفرق غيره بأن القراءة سنة مستقلة، والجهر سنة للقراءة، فكانت أحق.

# مسالة(٢)،

۱۰۳ ـ لو لم يأت في الصلاة على النبي عليك بلفظ محمد، بل «قال» (٤): صلى الله (على رسوله) (٥) . جاز . ولو قال : (على (١) النبي ، فوجهان : أصحهما :

<sup>(</sup>١) في الكفاية: خ ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٢) وهي عدم الجهر .

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: يقول، وما أثبتناه أولى.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: عليه وسلم، والظاهر أنه من تصريف الناسخ.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي زيادة حسنة.

فى «التحقيق» للنووى أنه يجوز، بخلاف ما لو قال: أحمد. فإن الصحيح من الوجهين فيه: لا يجوز، مع أنه فى الثلاث لم يأت باللفظ الوارد فى الحديث (١)، وهو محمد، بل أتى بما يدل عليه.

ولعل الفرق أن اللفظين الأولين أشهر من لفظ أحمد.

#### مسالة:

1.6 - أصح القولين: وجوب التنكيس في السجود، وهو أن ترتفع أسافله على أعاليه. والثاني تجوز المساواة، ورأيته في شرح مسند الشافعي للرافعي منقولا عن النص، فلو تعذرت هيئة التنكيس فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان: أشبههما بكلام الأكثرين، كما قاله الرافعي: أنه لا يجب، والثاني: يجب، وصححه الرافعي في الشرح الصغير لو أمكنه التنكيس، ولكن عجز عن وضع الجبهة على الأرض، فإنه يلزمه وضع الوسادة. وسبق في باب التيمم في الجريح، إذا وضع الجبيرة، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم (عن الجريح)(٢)، ويسح الجبيرة بالماء، وهل يلزمه وضعها ليمسح عليها؟ على وجهين أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يجب.

والفرق: أن الواجب هناك هو مسح الجبيرة، ومسحها يستدعى وجودها. ولم توجد، فلا يوجد الوجوب، لأنه كالوضوء عن الحدث. إن كان محدثا وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه أن يحدث ليتوضأ. والسجود هنا واجب بطريق الأصالة، ولم يمكنه إلا بالوضع، فوجب عليه ذلك. وهكذا القول في القيام.

# مسالة:

١٠٥ ـ لـ و عكـس التكبير في الإحرام فقال: «أكبر الله»(٣) فالمنصوص أنه

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الشافعي في الأم: ١٠١/١ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: الله أكبر، والظاهر أنه من تصريف الناسخ.

لا يجزئ. ولو عكس السلام في آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص (١). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.

وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والشانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق (٢) أن ينازعوا في هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثاني) (٣) بدليل الرد على المسلم.

#### مسالة:

1 • ٦ - إذا عجز عن التكبير بالعربية ، أو عن غيره من الواجبات وجب عليه التعلم إذا قدر عليه ، ولو بالسفر إليه ، على الصحيح . وهذا بخلاف السفر لطلب الماء ، فإنه لا يجب عليه عند العجز .

والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة في أول الوقت إذا قدر على التعلم في آخره. بخلاف التيمم.

#### مسالة:

۱۰۷ ـ يستحب للإمام في الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه في شرح «المهذب» ولا يستحب الجهر بالتعوذ في أصح الأقوال، والثاني: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله في شرح «المهذب». والثالث: أنهما سواء (٤)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم: ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) أي: طريق القولين.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: الثاني، بدون حرف الجر. وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>٤) أي: الجهر والإخفاء في التعوذ. وانظر: الأم: ١/٩٣.

والفرق أن التبعية في التأمين أوضح لورودها بعد الفاتحة وعقب الجهر. بخلاف التعوذ، وأيضا فلأن التأمين يستحب فيه مقارنة ما يأتى به الإمام لما يأتى به المأموم فاستحب فيه الجهر «لأنه» (١) أعون على الإتيان بالاقتران، بخلاف التعوذ. وفي شرح التنبيه، للمحب الطبرى في استحباب الجهر بالاستفتاح أيضا وجهين. واعلم أن استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة، لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها. كذا رأيته في (زيادات) أبي عاصم (٢) العبادي نقلا عن نص الشافعي (٣). والنقل في التسمية غريب، فتفطن له.

# مسائلة:

۱۰۸ - إذا سكت سكوتا طويلا في أثناء (الفاتحة) (٤) فهل ينقطع الولاء حتى يلزمه استئناف القراءة أو لا؟ ينظر فيه. إن كان ناسيا - لم ينقطع . وحكى ابن الرفعة في «الكفاية» (وجها) (٥) أنه ينقطع . ومال إليه الإمام والغزالي ، وإن كان (متعمدا) (٢) انقطع ، على الصحيح . قال الرافعي : سواء فعله مختارا أم لعارض ، كالسعال ، والتوقف في القراءة . وذكر في «الكفاية» (٧) أن (الإعياء) - أي عدم استطاعته (٨) النطق لتعب ونحوه بمثابة النسيان . وفيه نظر . وعموم (كلام) (٩) الرافعي يشعر (به) (٢٠) ، وفي الإكراه والجهل بخلافه . فإن سكت سكوتا يسيرا ،

(١) في ﴿جِ السقط.

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، ونصها: «في كتب العبادي» والظاهر أن هناك تصرفًا في النص.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: ١/ ٩٣. وَلكن لم أجد في النص عند الشافعي إلا التعوذ دون التسمية .

وهكذا يتأكد صحة ما قاله الأسنوي من «أن النقل غريب في التسمية».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: الصلاة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «جـ»: وجهان، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: معتمدا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) راجع الكفاية خ ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٨) في «ج»: أن الإعياء له في عدم استطاعته. . إلخ، والظاهر أن في الكلام تحريفًا. وراجع الكفاية في المرجع السابق.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»: فيه، وهو تحريف.

فينظر: إن قصد به قطع القراءة ، انقطعت على أصح الوجهين، وبه قال المعظم. وإن لم يقصد به ذلك لم ينقطع. وإن لم (يسكت) (١) أصلا بل وجد منه مجرد قصد القطع، فإنها لا تنقطع أيضا. وهذا بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع.

والفرق بينهما أن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما، فأثرت نية القطع فيها، بخلاف القراءة فإنها تفتقر إلى نية خاصة، فلذلك لم تؤثر فيها نية القطع. هكذا فرق به الرافعي. وقياسه أن نية القطع لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ج) سقط.

# باب فروض الوضوء وسننها

# مسائلة:

1.9 ـ الموالاة واجبة فى الصلاة. ثم اختلفوا؛ فنقل الرافعى عن بعضهم أنها ركن، وخالف النووى فى شرح الوسيط المسمى بـ «التنقيح»، فقال: والموالاة والترتيب شرطان، وهو أظهر من جعلهما من الأركان. هذه عبارته. ثم اختلفوا أيضًا فى تفسيرها؛ فصورها الرافعى بتطويل الركن القصير. وصورها ابن الصلاح (١) بما إذا ترك ركنًا، وسلم ناسيًا، وطال الفصل قبل تذكره.

ثم اختلفوا في حدّ طول الفصل على مقالات حكاها الرافعي في سجود السهو، أصحها: أنه يرجع فيه إلى العرف، وفي قول: بأنه الذي يزيد على ركعة، وقيل: إنه قدر الصلاة التي هو فيها. وقيل: ما زاد عن المقدار المنقول عن فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قصة ذي اليدين (٢).

وذكر الرافعى (في الحج) (٣): أنّا إذا أوجبنا الموالاة (في الطواف) (٤) فالمعتبر بالزمن الذي يغلب على الظن تركه للطواف. كذا نقله الإمام وأقره.

وذكر في باب صفة الوضوء: أنّا إذا قلنا بالقديم وأوجبنا الموالاة وهي المسماة بالتنابع، ففوات ذلك بالتفريق الكثير، وضابطه تطهير العضو بعد العضو بحيث

<sup>(</sup>۱) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردى الموصلي الشافعي. المتوفى سنة ٣٤٣هــ ١٢٤٥م. ففيه، محدث، مفسر، أصولي، نحوى، من تصانيفه غير الكفاية: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. وشرح مشكل وسيط الغزالي، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٦/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة سقطت من «ب».

لا يجف المغسول الذي (قبله) (١) قبل شروعه (فيه مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص، والاعتبار بآخر غسلة) (٢) من آخر مغسول؛ فإن كان ممسوحا قدر مغسولاً، كما قاله في الكفاية (٣). وقيل: إن الكثير أن يمضى زمن يمكن فيه إتمام الطهارة. وقيل: يرجع فيه إلى العرف.

إذا علمت ذلك ـ ف المذكور في الطواف يمكن موافقته الذي رجحوه في الصلاة (٤)، وإنما اختلف التعبير خاصة . وحينئذ يكون المرجع فيهما إلى العرف .

وعلى هذا فالفرق بينهما وبين الوضوء ، حيث لم يرجع فيه إلى العرف على الصحيح ، أن الغسل له أثر محسوس مشاهد، يشعر وجوده بوجود الغسل وقرب عهده، وهو البلل الكائن على العضو ، فكان الاعتبار به أولى من اعتبار شيء خارج عنه ، بخلاف الصلاة والحج ، فإنهما (ليس)(٥) فيهما مثل ذلك .

#### مسائة:

١١٠ - إذا أوجبنا الموالاة في الوضوء كان النسيان فيها عذرًا في أظهر الوجهين،
 بخلاف الصلاة.

والفرق: نحو ما سبق.

# مسالة:

۱۱۱-إذا شك بعد السلام فى ترك فرض، نظر: إن لم يطل الزمان، فقولان: المشهور: أنه لا يؤثر، لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضى الأركان، لأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس، خصوصًا ذوى الوسواس. والشانى: يؤثر، لأن الأصل

في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «ج».

<sup>(</sup>٣) في خ: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) والذي صححوه في الصلاة هو اعتبار العرف.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ليست، وهو تحريف.

عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسه و. وقطع بعضهم بالأول. وصحح في «الروضة» (١) هذه الطريقة (٢)، على خلاف ما في «الشرحين» (٣) وما في «المنهاج» (٤). وإن طال الزمان لم يؤثر قطعًا. وقيل على القولين.

وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرًا أم لا؟ فإن فيه وجهين: المذهب فيهما كما ذكره النووي في شرح «المهذب»: أنه يؤثر.

والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها لكثرتها. والثانى: أنّ الشاكّ شاكّ في انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها. والشاكّ في الركن قد تيقن الانعقاد، وشكّ في المبطل) (٥)، والأصل عدمه.

وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى) (٦) أن الشروط كلها كذلك، وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى فى فتاويه، ويؤيده ما ذكره (أيضًا) (٧) النووى فى باب صلاة الجماعة من شرح «المهذب» (٨): أنه لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراغ أنه نوى الإمامة أو الائتمام، أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك فى أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) (٩) أو لا، أو شك بعد الوضوء فى ترك بعضه؟ فإنه لا شيء عليه.

<sup>.4.9/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: طريقة القطع بالأول.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) لم يفصل المنهاج بين الطول والقصر حيث قال: "لم يؤثر": وانظر: قليوبي وعميرة على المنهاج: ١ ٢٠٢/.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة سقطت من «ب».

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ج»، والظاهر من سياق الكلام أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في «ب»: عن ، والظاهر أنه تحريف.

<sup>.</sup> Y · 1 / E (A)

<sup>(</sup>٩) في «ب» سقط.

#### مسالة:

 $^{(1)}$  انه النه (النووى) النه واحدة، صح، كما قاله (النووى) في فتاويه، بل هو الأفضل، كما قاله المحب الطبرى في شرح «التنبيه» وأورد فيه حديثًا  $^{(7)}$ . بخلاف (تنفله)  $^{(7)}$  في التراويح، فإنه لا يصح، كما قاله القاضى الحسين في فتاويه، ونقله عنه النووى، ولم يذكره غيره.

والفرق أن التراويح صلاة مستقلة تشرع فيها الجماعة، فأشبهت الفرائض، فلذلك لم يجز تغييرها عمّا ورد، وهو عشر تسليمات، كما رواه البيهقي<sup>(٤)</sup> بإسناد صحيح عن فعل عمر والصحابة بخلاف سنة الظهر<sup>(٥)</sup>.

#### مسالة:

1۱۳ ـ يكره قيام كل الليل دائمًا. بخلاف صوم الدهر فإنه لا يكره إلا أن يخاف منه ضررًا، أو فوت به حقًا. وقال جماعة: يكره مطلقًا. وقال آخرون ومنهم الغزالي (٦): لا يكره، بل يستحب.

والفرق: أنّ قيام كل الليل مضر للعين، ولسائر البدن، (كما جاء في الحديث السابق، فإن نوم الليل هو الملائم للبدن) (١) النافع له، ولأن من صام الدهر يمكنه (أن يستوفى بالليل ما فاته من أجل صحته بالنهار. ومصلى الليل لا يمكنه) (١) نوم النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه، كذا فرق به النووى.

<sup>(</sup>١) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: ٢/ ٢١٨ وحسنه. وكذا السيوطي في الجامع الصغير: ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: مثله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في السنن الكبرى ٢/ ٤٩٦ عن السائب بن يزيد، واللفظ عنده عن السائب بن يزيد، قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكانوا يقرءون بالمائين، وكانوا يتوكؤون في عهد عثمان بن عفان (رضى الله عنه) من شدة القيام.

<sup>(</sup>٥) في «ج» زيادة «والعصر» بعد الظهر، والظاهر أنها من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحياء: ٣/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٧) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>A) في «ب» سقط.

وقد لاحظ الطبرى فى شرحه للتنبيه هذا المعنى هنا أيضًا، فقال: فإن لم يجد بذلك مشقة استحب، لا سيما المتلذذ بمناجات الله تعالى، وإنْ وجد (مشقة)(١) نظر: إن (خشى)(٢) بسببها محذورا، كره، وإلا لم يكره. ولكن رفقه بنفسه (أولى)(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: إن نشأ، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٣) في اب سقط.

#### بابسجود التلاوة

# مسائلة:

118 - إذا قرأ السجدة في الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها في صلاة الجنازة لم يسجد) (1) أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله في الروضة (٢) عن البحر، وأطلق تصحيحه في التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (٣) الخلاف في أنّ القراءة (التي) (٤) لا تشرع، أي لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟

ولو قرأ آية السجدة في القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.

ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة)(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ب» سقط.

<sup>.</sup> TYE /1 (Y)

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

#### مسالة:

7٤٣ ـ قد تقرر لك ما قالوه هنا في العيب. وهو يخالف أيضًا ما إذا تلف المغصوب، فادعى الغاصب أنه كان به عيب، وأنكر المالك. فإنه ينظر فيه: إن ادعى عيبًا (حادثًا فيصدق المالك في أصح القولين. وإن ادعى)(١) خلقيًّا، بأن قال: ولد أكمه، أو أعرج، صدق الغاصب في أصح الوجهين. فقد صدقوا الغاصب في دعوى العيب الخلقي ولم يصدقوا المشترى فيه.

والفرق بينهما: أن البيع قد وقع والسلعة قائمة، والمشترى يدعى وجود سبب يقتضى الفسخ، والأصل عدمه، والمالك يدعى في مسألة الغصب تغريم الغاصب ذلك المقدار الزائد، والأصل براءة ذمته (منه)<sup>(٢)</sup>، فأخذنا بالأصل في الموضعين، ولهذا لو رد المغصوب وبه عيب، وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: بلى حدث (العيب)<sup>(٣)</sup> عندك. فإن المصدق هو الغاصب، كما نقله الرافعي عن المتولى، ونقله النووى عن صاحب «الشامل»، وصاحب «البيان» عملاً بالأصل وهو براءة الذمة. وذكر ابن الرفعة في «الكفاية» أن التفصيل المذكور في الغصب يظهر أن يأتي مثله فيما لم يره، وصححناه أو رآه قبل العقد بزمن يحتمل التغيير.

#### مسالة:

٢٤٤ ـ (لا يجوز) (٤) بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة . بخلاف ما لو باع أمة ذات لبن بلبن (آدمية) (٥) ، فإنه يجوز .

(والفرق)(٦): أنّ لبن الحيوان (في الضرع له حكم العين، ولهذا لا يجوز عقد

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط. وانظر: الشرح الكبير: ١١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط. وفي «ب» تصرف من الناسخ؛ لأن عبارتها «بيع شاة باطل»، وما أثبتناه أولى؛ لأن المصنف عبر بعد ذلك بكلمة «يجوز».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: والحكم، وهو تحريف.

بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص لله تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.

وفرّق القفال في فتاويه بفروق فيها. نظر.

# مسالة:

۱۱۷ - إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعي في باب شروط الصلاة من «الشرحين» (۱)، و «المحرر» (۲).

ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا)<sup>(٣)</sup> ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعي ( $^{(3)}$ ) في آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد في (الأيمان)<sup>(٥)</sup> حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا<sup>(٢)</sup>، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا)<sup>(٧)</sup> للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.

ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع في الموضعين<sup>(^)</sup> إلى (الأصل)<sup>(9)</sup>، وهو بقاء التكليف (بالصلاة)<sup>(10)</sup> وخلوّ الذمة عن الكفارة. واعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) للرافعي خ ص ٢٣ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر: ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) أي: في حالة رد المأموم القراءة لإمامه قاصدًا التنبيه فقط.

<sup>(</sup>٧) في "جـ" سقط.

<sup>(</sup>٨) أي: في التسبيح والحلف.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «الصلاة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

ولعل الفرق: أن الإبطال هناك يؤدى إلى (بقاء)(١) الشركة وعدم الأخذ بالشفعة. وفي الشركة ضرر ظاهر، فاحتملنا ذلك دفعًا للضرر. بخلاف ما نحن فيه(٢).

واعلم أن شرط القولين في هذه المسألة أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعًا. كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب المسابقة. وفي المسألة نكت أخرى غريبة أوضحتها في كتابنا «المهمات».

#### مسائة:

٢٤١ ـ إذا اشترى جارية شراءً فاسدًا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكرا. بخلاف ما إذا نكح أمة أو حرة نكاحًا فاسدًا، أو وطئها، فإنه لا يجب أرش البكارة في البكر.

وفرق صاحب «الشامل» بفرقين (٣)، أحدهما: أن النكاح يتضمن الإذن في الوطء، لأنه معقود عليه، والوطء يتضمن إتلاف البكارة. بخلاف البيع، ولهذا يجوز شراء من لا يحل وطؤها بخلاف النكاح.

(الفرق الثاني: أن البيع يقتضى ضمان البدن. بخلاف النكاح)(٤)، والفرقان ظاهران في الحُرّة وكذا في الأمة إن صدر النكاح من مالكها. فإن صدر من وليّ المحجور عليه ففيه نظر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «د»: إبطال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وهو البيع والإجارة أو السلم والإجارة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشامل خ: ٣/ ١٤٢ نسخة دار الكتب رقم ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.

# بابسجود السهو

# مسائة:

۱۱۸ ـ إذا ترك «الإمام» (۱) القنوت وأمكن المأموم فعله ولحاقه في السجود، فإنه يأتى به. بخلاف التشهد الأول إذا أمكن المأموم أن يفعله ويلحقه في القيام فإنه لا يأتى به. فإن فعل بطلت صلاته. كذا ذكر الرافعي (۲) المسألتين مفترقتين.

والفرق أنّ المأموم لم يحدث فعلاً في القنوت بخلاف التشهد. فإن قيل ينتقض الفرق بما إذا جلس الإمام للاستراحة (قلنا) (٣). لا نسلم امتناع التشهد في هذه الحالة، ولا نسلم أيضًا استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول. ورأيت في «فتاوى القفال» امتناع القنوت للمأموم، والتأخير أيضًا لأجله وقاسه على التشهد الأول.

## مسالة:

۱۱۹ ـ إذا ترك القنوت من الوتر في نصف رمضان الثاني استحب له سجود السهو . بخلاف القنوت في النازلة حيث استحببناه ، فإنه لا يستحب السجود لتركه في أصح الوجهين ، كما ذكره النووى في «التحقيق» ، ونقله في آخر هذا الباب من «الروضة» ( $^{(2)}$ ) ، وشرح «المهذب» عن تصحيح الروياني ، وأقره .

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: المأموم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر: له الشرح الكبير: ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>. 44. /1 (8)</sup> 

<sup>. 177/8(0)</sup> 

انضمامهما. (إلى ما لا يجوز) (١)؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق. بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة ينبغى التفطن لها، وهي: أن ما صححه الرافعي والنووي من التفريق تبعا للجمهور خلاف مذهب الشافعي، (فقد حكى الربيع في «الأم») (١) أنّ الشافعي قد رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته في «الأم» قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

#### مسالة:

٢٣٨ - إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد؛ لم يصح بلا خلاف. (بخلاف)(٤) ما سبق في بيع عبده وعبد غيره، مع احتياجنا فيه إلى التوزيع.

والفرق: أن (المجعول ثمنًا)(٥) معلوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

# مسالة:

۲۳۹ - إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه النووى في شرح «المهذب» وتصحيح «التنبيه». وأجاب به صاحب «الحاوى الصغير» (٦). بخلاف ما سبق في عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة

<sup>(</sup>١) في "جـ": إلى ما يجوز، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>Y) في «أ» سقط.

<sup>.</sup> የለዩ /۳ (٣)

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: المعمول ثمنا، وفي «د»: المجهول هنا، وفي كل تحريف.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي، المتوفى سنة ١٩٥هـ. وله غير الحاوى: «شرح اللباب المسمى بالعجاب» في فروع الفقه الشافعي، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: ٥/ ٢٦٧.

## باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

## مسالة:

171 - إذا أحرم بنافلة لا سبب لها في الوقت الذي (يجوز) (١) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك في أصح الوجهين. وذكروا في باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى في شرح «المهذب» (٢)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمي، (وغيرهم) (٣): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (٤) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.

والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا

<sup>(</sup>١) في «جـ»: لا يجوز، وهو تحريف.

<sup>.</sup> Y9 · /A (Y)

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وغيره، بالإفراد، والظاهر أنه تصحيف لأنه مخالف لما في شرح المهذب. وانظر: المرجع السابق. والدّارمي هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي، تفقه على الشيخ أبي الحسين الأردبيلي وغيره. صنف: «الاستذكار» في الفقه الشافعي في مجلدين كبيرين. وله أيضاً «جمع الجوامع ومودع البدائع» مبسوط فيه غرائب. وقال فيه الأسنوى نقلاً عن الشيخ أبي إسحاق: كان فقيها، حاسبًا، شاعرًا، متصوفًا. ما رأيت أفصح منه لهجة. ولدسنة ٣٨٥هـ، وتوفي بدمشق سنة ٤٤٩هـ. وانظر: طبقات الأسنوي: ١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: ونقله أبو حامد، والظاهر أن الناسخ قد تصرف في النص.

شرح «المهذب» (١) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنّا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.

واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل ونحوها أن يأتي بالواو-كما ذكرناه-أو يأتي برامع أو بالباء، كما ذكره في شرح المهذب (٢) في أثناء الأمثلة، ومثل في الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغي التصحيح في (الباء) و (مع)؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية) (٣) كائنة بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال: بعتكها على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين) (٤)، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله) في العقد. إلا أن كلامهم في الإقرار وفي غيره يقتضي اتحاد هذه الحروف.

#### مسالة:

٢٣٦ ـ إذا أبطلنا البيع في صورة الجبّة، كان في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة. وفي صورة الدابة يبطل في الجميع.

والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبي على، وقال: إنه حسن.

## مسالة:

٢٣٧ - إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة،

<sup>(1)</sup> P/ 1073 107.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة وجدت في «جـ» وهي حسنة .

<sup>(</sup>٤) في «ب»: زمن الخيار، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د»: لإدخاله، وهو تصحيف.

### باب صلاة الجماعة

# مسائلة:

177 - لفظ الجماعة في قوله (صلى الله عليه وسلم) (۱): "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام كل الليل». محمول على اثنين فصاعدًا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم وجعلوه في باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعي، وتبعه عليه في "الروضة" فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان في الدرجة القربي ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا أكثر وجب تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (٢) لغير معين. وقيل: لا، فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة تمن (يليهم) (٣)، فإن كان له (ابنان) (٤) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن ابن، وابن ابن ، دفع إليهم) (٥). وإن كان ابن (وابن ابن) دفع إلى الابن، وابن الابن. وهل يدفع معهما إلى واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون؟ فيه الوجهان.

وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفي تعليق الشيخ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النووى بنصه من طريق مسلم. وراجع المجموع: ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: لأنها وصية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: ثلثهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: اثنان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: وابنان، وهو تحريف.

بعضها بأولى من بعض. ولا بد فى التعيين أن يكون باللفظ، فإن كان بالنية لم يكف فى البيع ونحوه. بخلاف ما إذا وقع ذلك فى الخلع، فإن الأصح فيه أنه يكفى. (كذا) (١) ذكر الرافعى المسألتين فى آخر الخلع، وفرق بينهما بأنه يغتفر فى الخلع (ما لا) (٢) يُغتفر فى البيع.

وفى الفرق نظر ؛ لأنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا قال من له بنات : زوجتك بنتى ـ وعين واحدة بالنية ، فإنه يصح على الأصح . واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط التعيين عند عدم الغلبة قد أطلقه الرافعي (7) والنووى . وقال فى «البيان»(3): محله فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين ، قال : فإن اتفقت فوجهان ، أظهر هما : الجواز . وما ذكره متجه ويؤيده ما جزم به الرافعى ، أنه لو كان فى البلد نقدان صحاح ومكسرة ، ولم يغلب أحدهما وليس بينهما تفاوت ـ فإن العقد يصح بدون التعيين ، ويسلم المشترى ما شاء منهما .

#### مسالة:

٢٣٣ ـ إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة بدرهم وما زاد بحسابه ـ صح ـ فإن عبر بقوله: «على أن ما زاد». لم يصح في الأصح، كذا ذكر الرافعي هاتين المسألتين في كتاب الإجارة وفرق بأنه في الثانية شرط عقدا (في عقد)(٥). بخلاف الأولى.

### مسالة:

٢٣٤ ـ هل يكره العقد على صبرة من الحبوب أو الدراهم جزافا؟ فيه قولان:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في الشرح الكبير: ٨/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) هو لأبي الخير: يحيى بن سالم العمراني اليمني، المتوفى سنة ٥٥٥هـ. وهو شرح كبير يقع في حوالي عشرة مجلدات. وقد مكث في تأليفه عشر سنوات.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

# بابصفةالأئمة

# مسائلة:

١٢٥ ـ يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن يأتي بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام (قد أتى ببدل في الموضعين.

والفرق أنّ الإمام) (١) بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمّى ليس أهلاً لذلك. بخلاف الأركان الفعلية. والقيام سقط لسقوط الفاتحة.

<sup>(</sup>۸) في «ب» مع تمنع، وهو تحريف.

#### مسالة:

7۲۹ ـ لا يصح بيع الحامل نجزًا؛ لأن حملها لا يدخل في البيع، فكأنه استثناه. وقيل يصح، لأن الحمل مستثنى شرعًا. كذا علل الرافعي الوجهين، وقال: إن (الأم)(١) لو كانت لواحد والحمل لآخر ـ وذلك بالوصية ـ (كان)(٢) بيعها من مالك الأم أو غيره كبيع الحامل نجز.

ولو باع الدار المستأجرة صح على الصحيح، مع وجود المعنى السابق، وهو (أن) (٣) المنفعة لا تدخل. فكأنه استثناها، بل أولى ؛ لأن المنفعة يصح العقد عليها، بخلاف الحر. (قال الرافعي (رحمه الله): بيع الحديقة المساقى عليها تشبه بيع المستأجرة. وفي فتاوى صاحب «التهذيب»: إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح) (٤).

ولعل الفرق: (أن المنفعة في الإجارة تبع، وهناك أي في المساقاة أصل، فأصبحت كالعقد على مجهول العين أو القدر، وهو لا يصح)(٥).

#### مسالة:

• ٢٣٠ ـ لا يصح بيع نصف معين من إناء أو نحو سيف ونحوهما بما تنقص قيمته بقطعه أو كسره، كالنصل والثوب النفيسين؛ لأن إضاعة المال منهى عنها، والتسليم لا يتأتى بدونها، فيكون التسليم منهى عنه شرعًا. وقيل: يصح فى الثوب؛ لأن البائع قد رضى بالضرر. وهذا بخلاف ما لو باع أحد الخفين أو ذراعًا معينا من أرض

<sup>(</sup>١) في "أ"، "ب": الإمام، وهو تحريف. وانظر: الشرح الكبير ٨/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة ليست من كلام المؤلف وإنما أتيت بها إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر الفرق في جميع النسخ. وإنما وجد بياض، ولهذا نرجع بأنه من المؤلف. ويحتمل أن يكون ترك البياض لاستحضار الفرق لكونه لم يستحضر عنده وقت الكتابة، ولكنه غفل عن إحضاره، أو لم يستحضر عنده. ومما يؤكد أنه من المؤلف ما وجد في «د»: "بياض له في نفس الأصل».

إيقاعها في جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله في «الروضة» عن الشافعي والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضًا: أنه لو شرع في السورة فعجز، كملها قاعدًا، ولا يلزمه قطعها ليركع.

وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر القراءة، ولا يكون عذراً عند تعذر الجهر في أصح (الوجهين)(١)؛ (لأن)(٢) الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال)(٣) التنحنح لأجله. والثاني أنه عذر أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعي حكمًا (وتعليلاً)(٤) فاغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.

والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم)<sup>(ه)</sup>. وأيضًا فإن الكلام مناف للصلاة، بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أن تعليل الرافعى بإقامة الشعار يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر جزمًا. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى «التحقيق»، وشرح «المهذب». وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح «التنبيه» للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة أيضًا. ومقتضى)<sup>(۱)</sup> إطلاق الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين)<sup>(۷)</sup> أن يكثر ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين القليل والكثير (<sup>۸)</sup>. وضم

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>١) في «أ»: القولين، وهو تحريف، وما في الأصل هو الموافق لما في المنهاج. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) في «د»: لكن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «جا سقط. وما في الأصل هو الموافق لما ذكره الرافعي. وانظر: الشرح الكبير مع المجموع: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: ونقلاً، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ» سقط.

والمعتبر في الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل)(١) الشيء على غير حقيقته.

ومن هذه المسائل ما لو حلف ألا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضًا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.

#### مسائلة:

۲۲۷ ـ يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه للاستمتاع) ( $^{(7)}$  بصوته. كذا جزم به الرافعی  $^{(7)}$ . وذكر النووی فی شرح المهذب (أنه)  $^{(3)}$  لا خلاف فيه، وذكرا ـ (أعنی)  $^{(0)}$  الرافعی والنووی  $^{(7)}$  ـ فی باب الإجارة (وجهین)  $^{(V)}$  ـ من غیر تصریح بترجیح ـ فی صحة استئجار هذین النوعین لهذه المنفعة.

(ولعل الفرق: أن) $^{(\Lambda)}$  المعقود عليه في (البيع هو العين لا المنفعة، والمعقود عليه في) $^{(P)}$  الإجارة هو نفس المنفعة. فلما اتخذ هذه المنفعة الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) $^{(11)}$  (البطلان) $^{(11)}$  للعقد. وهذا الفرق لا يخفى ضعفه، والتسوية أظهر.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: يحكي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط. وراجع الشرح الكبير: ٨/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط. وانظر: شرح المهذب: ٩/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: عن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الروضة: ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) في «د» سقط .

<sup>(</sup>۸) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»، «ب»: بطريق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱) في «جـ» سقط.

### باب صلاة المسافر

#### مسالة:

۱۲۸ ـ إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب «المهذب» أنه لا يجوز.

والفرق أن (ملتزم)(١) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر)(٢) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

# مسالة:

1۲۹ - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا في أثناء الثانية لم يبطل الجمع في الأصح. بخلاف ما إذا (جمع)<sup>(٣)</sup> تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (٤٠). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت في السفر.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>١) في «أ»: مستلزم، وفي «ب»: مسألة، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «د»: المفطر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) ومن وجهة نظرى: \_والله أعلم \_فإن العكس هو الأولى؛ لأنه في حالة الحكم ببطلان الثانية في جمع التقديم يكنه أن يأتي بها في ميعادها أداء ولا ضرر من ذلك. بخلاف الحكم بجعل الأولى قضاء في أثناء الإقامة في الثانية في جمع التأخير، حيث إنه قد أتى بالشرط اللازم لوقوعها أداء وهو الجمع تأخيرًا. ولا يكن إدراك الوقت بعد فواته. ولا داعى لاعتبارها قضاء مادام قدتم انعقادها أداء على نية الجمع، ولا ضرر من ذلك. وفي الحكم بجعلها أداء أولى؛ لأن في ذلك حث على عدم الخوف من العمل بالرخص لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجمعًا بين الرأيين نقول:

#### مسالة:

۲۲۲ ـ قد علمت في المسألة السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها . وهذا بخلاف ما إذا زني بها (فحملت) (۱) منه فماتت، فإنه لا ضمان في أظهر القولين، حرة كانت أو أمة، كذا ذكره الرافعي أيضًا في كتاب الرهن .

وفرق بأن الولادة في الزنا غير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف الشبهة.

والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا في الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب)(٢) (شرعًا)(٣) لا أثر له في دفع الضمان.

#### مسالة:

۲۲۳ - إذا باع (جمدا) (٤) وزنا، وكان يُباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح البيع في أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارًا بمكان لا يتأتى التسليم فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا (ذكر) (٥) المسألتين في باب الإجارة من زوائد «الروضة»، وعبّر بقوله: الأصح عندى.

وفرق بإمكان البيع في (الجمد)(٦) جزافًا. بخلاف الإجارة. وحكى الروياني فيهما وجهين من غير ترجيح.

<sup>(</sup>١) في جـ: فجبلت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»: السبب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»، «ج»: خمرا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج» الخمر وهو تصحيف.

# باب صلاة الخوف

### مسائلة:

۱۳۱ - صح عن النبى (صلى الله عليه وسلم) (۱)، أنه فرق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه بـ «الجرموق».

والفرق بينهما أن الحاجة في هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدِّين، والجم الغفير. بخلاف (الخف)(٢).

<sup>(</sup>٦) في «ج»: انتقلت، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن حجر من رواية البخارى ومسلم، وفي رواية مسلم من طريق جابر: أنه صلى مع النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاة الخوف، فصلى بإحدى الطائفةين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين . . . الحديث . وقال: رواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن . وراجع ابن حجر على المجموع: ٢٢٧/٤.

#### مسالة:

٢١٩ ـ إذا (حمل)<sup>(١)</sup> أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن في الخيار دون الحلف.

والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا)<sup>(٢)</sup> المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «جـ»: أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.

<sup>(</sup>٢) في جه: إلى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

### باب صلاة الجمعة

### مسائلة:

۱۳۳ ـ يجوز لمن يريد السفر أن يترك الجمعة، ويخرج مع الرفقة إن خاف الضرر في انقطاعه عنهم. وكذا إن لم يخف إلا مجرد الانقطاع، بلا خلاف، لما فيه من الوحشة، وحكى أبو حاتم القزويني وجهين عند (خوف) (١) الانقطاع بعد الزوال.

وقالوا: في باب التيمم: (إنه إذا تيقن الماء في مكان يخاف الضرر في قصده جاز له التيمم) (٢). وكذا إن لم يخف ضررًا في أصح الوجهين، لما يلحقه من الوحشة في الانفراد، كذا ذكره الرافعي، فجزم (في التيمم بطريقة) (٣) الوجهين، وجعلوا الخلاف قويّا. ولهذا عبر عنه في «الروضة» بالأصح. وقطعوا في هذا الباب بالجواز.

وقد يفرق بأن باب الجمعة أوسع من التيمم، فإن الأسباب المقتضية (لجواز) (٤) ترك الجمعة والانتقال إلى الظهر أكثر، بدليل النساء والعبيد (والمسافرين) (٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: في طريق، وفيه تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي زيادة حسنة.

المشروط)(١) فيه الخيار للبائع عقد ضعيف؛ (لأنه لا يترتب)(٢) عليه آثاره. فلأجل ضعفه جعلنا البيع الفاسخ له صحيحًا، لأنه بالفسخ صار كالعدم بالكلية. بخلاف الصلاة، فإنها بالإحرام تنعقد انعقادًا صحيحًا تامّا قويّا، يترتب عليه تحريم الكلام والمشى والخروج منها وغير ذلك مما هو معروف في موضعه.

### مسالة:

۲۱۵ ـ إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض)<sup>(۳)</sup>، كردة، وقطع طريق، وجناية توجب القصاص ـ نظر: إن كان المشترى عالمًا بذلك كان من ضمانه ؛ لدخوله في العقد على بصيرة، وإن كان جاهلاً ـ كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى ينفسخ العقد نظراً إلى سببه الذي استند إليه. وهذا بخلاف موته بحرض سابق جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.

والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها خصلة واحدة وجدت في يد البائع.

ولو تعيب في يد المشترى بالسبب المذكور كان في (ثبوت)(٤) الرد بالعيب الخلاف في الانفساخ.

## مسالة:

۲۱٦ ـ لو اشترى ثوبًا ثم اطلع في الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف نزعه . وفي نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح)(٥).

والفرق: أن النزول في الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب.

<sup>(</sup>١) في «جـ»: وأيضًا في المشهور البيع المشروط، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: لأنه يترتب، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة سقطت من «ب» وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٤) في جـ «صور» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها سقط.

## باب صلاة الكسوف

«بياض<sub>»</sub>(۱)

### باب صلاة الاستسقاء

«بياض»<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا البياض وجد في «ج»، «د» فقط. ولكن وجد في «د» عبارة: بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر. وبهذا يكون البياض من المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) عنوان الباب وكذا البياض لم نجده في «ب»، والظاهر أن الإسقاط من تصرف الناسخ.

(الصرف)(١)، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك بعشرة. فالأصح انعقاده بيعًا، مع أن (لفظ)(٢) الهبة صريح في التمليك بلا عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟

والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.

## مسالة

۲۱۲ ـ إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان، أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعًا. والطريقان جاريان في النكاح أيضًا (لكن) (٣) الصحيح منهما (هو) (٤) طريقة القطع.

والفرق: أن البيع كثيرًا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة، (فقد) في يقول المشترى (ليظهر) أن له رغبة المالك في بيعه. بخلاف النكاح، فإنه لا يقع غالبًا إلا بعد خطبة. وصورة المسألة أن يأتي بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيًا كقوله: بعتنى. أو مضارعًا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.

ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر ، كاسم الفعل ، والمضارع المقرون بلام الأمر .

#### مسالة:

٢١٣ ـ إذا وطئ البائع في زمن خياره كان وطؤه حلالاً وفسخًا. بخلاف

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»، «ج»: التصرف، وما ثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) في «ج» سقط .

<sup>(</sup>٣) في «ج»: إلى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»، «ب»: أيقسم، وما أثبتناه أنسب.

## كتاب الزكاة

# مسائة:

۱۳۷ ـ إذا رهن نصابًا زكويًا فحال عليه الحول، وكان مالكًا لغيره، وجب عليه أن يخرج الزكاة منه على الصحيح توفيرًا لحق المرتهن. بخلاف ما إذا جني، فإنه لا يجب على الراهن أن يفديه من غيره، بل يجوز تسليمه ليباع.

والفرق أن الجناية لا تعلق لها بالراهن (بالكلية. بخلاف الزكاة، فإنها لتطهيره، وتجب في ذمته، على قول) (١٠). وقد التزم بالرهن لإبقاء هذا المال فأوجبنا عليه الإخراج من غيره. وأيضًا فلأن الراهن قد وطَّن نفسه على الزكاة لكونها معلومة دائرة، وقد التزم بالرهن لبقائه كما ذكرناه، فأوجبناها عليه، بخلاف الجناية. وأيضًا فإن تعلق الجناية بالعين على خلاف القياس، فإن العين للمالك وتعلق الأرش بها معاقبة لغير من صدرت منه الجناية، فاقتصرنا عليها، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة، وليست من باب الغرامات والعقوبات.

# مسالة:

۱۳۸ ـ يجوز أخذ القيمة (عن) (۲) الذهب الواجب في الجزية، كما اقتضاه كلام الرافعي (۳) ، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء علقناها بالعين أو بالذمة.

والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب المعاوضات، إمّا عن سكناهم أو حقن دمهم)(٤).

<sup>(</sup>١) في «ب» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقط. (٢) في «ج»: من، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: ٦/ ٣٦. (٤) في «أ» سقط.

لم يتعين، كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف (١). وفي تعيين وقت الصلاة اضطراب مذكور في «المهمات».

والفرق بين التعيين في الاعتكاف وعدمه في الصدقة: أن الصدقة من العبادات المالبة، ونفعها (متعد)(٢)، فجوزنا المبادرة إليها، بخلاف الاعتكاف.

#### مسالة:

1.9 - إذا نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا في وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان ونحو ذلك، لزمه القضاء. بخلاف الحج. كذا ذكره الرافعي في هذا الباب. وفرق بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز، فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة.

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ٦/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) في «جـ»: متعدد، وهو تصحيف.

### مسالة:

الفطر فيهم. ونقله النووى في باب زكاة الفطر من شرح «المهذب» (٢) عن الأئمة الفطر فيهم. ونقله النووى في باب زكاة الفطر من شرح «المهذب» (٢) عن الأئمة الأربعة. بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق في المسألة المتقدمة.

والفرق: أن الواجب في المواشى)<sup>(٣)</sup> يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينتذ فيكون إخراجه مضراً بالمالك غالبًا، بخلاف الفطرة. فإن فُرض أنه لا مال له (غير)<sup>(٤)</sup> الصيد وأن بيع جزء منهم في فطرتهم مُضر (به)<sup>(٥)</sup>، فالفطرة مقدار يسير جداً لا يعسر عليه تحصيلها.

#### مسالة:

181 ـ لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليّا (مباحًا)(٢)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.

وفرق في «الكفاية» (٧) بأن علف الغاصب كعلف المالك؛ لأنه (طائع فيه) (٨) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (٩) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينتذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (١٠).

- (١) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنها سقط.
- (۳) ۱۲۰/٦ (۲) . المقط.
- (٤) في «أ»، «ب» سقط. (٥) في «أ»، «ب»: بهم، وهو تصحيف.
  - (٦) هذه الزيادة لا توجد في "جـ"، والظاهر أنها سقط.
  - (٧) خ: ٣/ ٦٥٧، نسخة دار الكتب رقم: ٢٢٨ فقه شافعي.
  - (٨) في «أ»: صائغ، وفي «ب»، «د»: سائغ، والظاهر أنه تصحيف.
- (٩) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت. وانظر: الكفاية، المرجع السابق، باب الغصب.
- (١٠) زادت النسختان «أ»، «ب»: (قلت والجواب عما ذكر أن فعل الغاصب إن اعتبر فلا كلام. وإن لم يعتبر صار كما لو اعتلفت السائمة بنفسها، فلا زكاة لعدم وجوب السوم) ا هـ.
- وهذه الزيادة ليست من المؤلف وإغاهى من كلام ابن العماد تلميذ الأسنوى، لما هو ثابت من هامش النسخة «د» على أنه من كلام ابن العماد. ولعل السبب أن الأمر قد التبس على الناسخ، فظن أنه من كلام المؤلف، فأضافه إلى الأصل. وهو غير مصيب. ولذلك حذفناه من الأصل.

#### مسائة:

200 - إذا نذر التضحية بشاة أو قال: جعلتها أضحية، أو جعلت هذا المال للفقراء، ونحو ذلك مما لم يتعرض فيه للتفرقة ـ كانت ولاية التفرقة له بخلاف الوقف، وإن كان الملك قد زال في الموضعين فإن النظر يكون فيه للحاكم على أصح الأوجه.

والفرق: أن تفرقة عين المال المتقرب (به)(١) بالنذر له أصل في الشرع، وهو الزكاة، فرددنا النذر إليه، بخلاف الوقف.

### مسائة:

۲۰۲-إذا لزمه إعتاق رقبة في ذمته فنذر أن يعتق العبد الفلاني (عنه) (۲)، فالمنصوص، وقول الجمهور: أنه يتعين. بخلاف ما لو نذر صرف زكاته إلى معينين من الأصناف، فإنهم لا يتعينون عند الأكثرين، كذا قاله الرافعي في كتاب الإيلاء. وفرق بقوة العتق.

# مسالة:

(7.7) إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة (أو الأقصى) (7) تعين على الصحيح، إلا أن المسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة، وهما يقومان مقام الأقصى. وإن نذر (الاعتكاف) (3) في مسجد غير المساجد الثلاثة، لم يتعين في أصح الوجهين. كما لو عينه بالصلاة. كذا قاله الرافعي (6) في باب الاعتكاف.

<sup>(</sup>۱) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ» والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ، بدليل أن التعبير «وهما يقومان مقام الأقصى».

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) في الشرح الكبير: ٦/ ٥٠٤، ٥٤٤.

# بابزكاة الفطر

### مسالة:

۱٤۲ ـ لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (۱) وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال في زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.

والفرق أنه في الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما في الثاني فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه)(٢). ذكره في «البحر».

# مسائلة:

187 - إذا عدل عن (الفرض)<sup>(٣)</sup> الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعي (٤) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه في «الحاوى»، و «البحر»، و «الحلية» وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.

قال الرافعي<sup>(٥)</sup> يجوز أن يقال في الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال)<sup>(٦)</sup> والبر

<sup>(</sup>١) في «ب»: الوقوف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ج»، «د»: الوقت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع شرح الرافعي: ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) في «د» سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

# بابالعقيقة

«بياض»(۱)

## باب الصيد والذبائح

«بياض»

# باب الأطعمة

## «بياض»

<sup>(</sup>۱) هذا البياض في "ج"، "د" فقط. أما في "أ"، "ب" فقد أتى الناسخ في صلب الكتاب بالمسألة الآتية وأشار في نهايتها إلى أنها من كلام ابن العماد، ولذلك استبعدناها من الأصل. ونذكرها في الهامش إتمامًا للفائدة. مسألة: إذا عق عن سبعة أولاد بعيرًا واحدًا أو بقرة أجزأت عنهم. ولو قتل سبعة من الظباء وأخرج عنها بعيرًا واحدًا لم يجز.

والفرق: أن الواجب في قتل الصيد المثل الصورى، فيجب تعدد الشاة ليحصل المثل الصورى. بخلاف العقيقة، فإن المقصود منها الصدقة عن المولود لتدفع عنه البلاء، ولهذا لم يقتصروا على المثل بل استحب شاتان في حق الغلام، ولم يعتبروا فيه المثل الصورى حتى يجب في الكبير كبير، وفي الصغير صغير. بل اعتبروا في العقيقة سن الأضحية، ولم ينظروا إلى صغر المولود ولا كبره. بخلاف الصيد، فإنهم أوجبوا في الصغير صغيرًا. وفي الكبير كبيرًا، ولم يعتبروا السن، فافترقا.

# باب قسم الصدقات

### مسائلة:

180 ـ إذا حال الحول (على المال)<sup>(۱)</sup> في بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة في أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة في بادية، فإنه لا يتعين تعريفها في أقرب البلاد)<sup>(۲)</sup> بل يكفى التعريف في أي بلد قصده.

والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنيّة.

# مسالة:

187 - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرًا. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنًا (عن) (٣) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التي (انقطع) (٤) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسّلها. وهل يجب عليه النية؟ قال في شرح «المهذب»: الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة إذا غسّلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنًا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>Y) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: على، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: بقي، وهو تحريف.

#### مسائة:

۲۰۱ ـ لو اشترى شاة فجعلها أضحية ثم وجد بها عيبًا قديًا، لم يجز ردها لزوال الملك عنها . كمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم علم به عيبًا . لكن يرجع على البائع بالأرش . وفي ما يفعل به هنا وجهان : أحدهما ـ وبه قال الأكثرون ـ : أنه يصرف مصرف الأضحية ، وعلى هذا يشترى به شاة ، فإن تعذر فشقص شاة ، فإن تعذر فيشترى به لحمًا ويتصدق به .

وهذا بخلاف أرش العبد الذي أعتقه، فإنه للمالك.

والفرق: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص.

واعلم أن الرافعي بعد نقل الأول عن الأكثرين قال: إن الثاني أقوى. وصححه في «الروضة» من زوائده.

### مسالة:

۲۰۲-إذا دخل (عليه) (۱) عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى، فيكره له أن يأخذ من شعره وظفره شيئًا إلى أن يضحى. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف. ولم يذكر الأصحاب هذه الكراهة فيما إذا عيزم على إعتاق مستحب أو واجب، لا سيما إذا كان على الفور، مع اشتماله على الحكمة التي ذكروها، قال (صلى الله عليه وسلم): «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه (من النار)(۲) حتى الفرج بالفرج» (۳).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «جـ» سقط. وما ثبت بالأصل هو الموافق لنص الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وانظر: البخاري: ١١/ ٧٤، مسلم: ١/ ١٥١.

ولا يتمكن من الاسترداد إلا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب، (كذا جزم به الرافعي)(١)، واستشكل الفرق.

ولعل الفرق أنه ههنا (٢) يزعم أنه أدى الواجب فلا رجوع، بخلاف المعجل.

## مسائلة:

189 ـ قد تقرر أن ذكر التعجيل كاف في الرجوع، (فإن لم يصرح للفقير) (٣) بذلك لكنه علم به ـ كان علمه كالتصريح به . إذا علمت ذلك ـ فلو اختلع أبو الزوجة، أو أجنبي بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها، فإن صرح بالنيابة أو الولاية، لم يقع الطلاق، كما لو بان كذب مدعى الوكالة في الاختلاع . وإن صرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمغصوب، فيقع الطلاق (بمهر المثل . وإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق) (٤) رجعيًا . وإن لم يذكر أنه من مالها الخاص نظر، إن لم يعلم الزوج بذلك كان كالخلع بمغصوب حتى يقع بائنا . وإن علم فكذلك في الأصح . وقيل : ينزل علمه منزلة التصريح به .

والفرق: أن بذل المال (هنا)<sup>(٥)</sup> قربة متعدية، شُرع التعجيل فيها لمصلحة الغير، فجعلنا العلم فيها كالشرط حثّا على المبادرة إليها. وفي الخلع إذا صرح بأن المال للغير تدافعت الصيغة بالنسبة إلى العوض، لأن مقتضى ملك الغير فيه ألا يصح الخلع عليه، فلما تدافعا أسقطنا العوض وأوقعنا الطلاق رجعيّا، بخلاف ما إذا لم يصرح بذلك، فإن الصيغة منتظمة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٢) أي: في حالة ما إذا قال: إن هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفًا.

<sup>(</sup>٣) في «أ» ، «ب»، «د»: فإنه لم يصرح، والظاهر أنه من تصرف الناسخ. وفي «جه: فإن تصرح، وفيه تصرف أيضًا. والصحيح المناسب للنص ما ذكر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د»: هناك، والظاهر أنه تحريف؛ لأن الإشارة للزكاة والكلام عليها وسياق الكلام يدل على ذلك.

وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبي ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (في)(١) القضاء المنع والتحلل كما في الأداء. وإن كان قد أذن ففي المنع نظر.

والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضًا على الفور على الصحيح. ولا يخفى حكم ما ذكرناه.

وذكر النووى مثله (فى) (٢) النذر والقضاء فى شرح «المهذب» فقال: قال الدارمى والجرجانى (فى) (٣) «التحرير»: وحجّة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك. هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.

المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان بمكة مثلاً فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه، ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد الله تحريراً لا نجده في غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

#### مسالة:

١٥٢ ـ قال الرافعي في هذا الباب: وفي باب الأضحية يجوز أن يستنيب في دفع الزكاة من ليس أهلاً للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.

والفرق: أن المبرئ للذمة في الحج هي الأفعال، وهي للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة في هذا الباب(١).

<sup>(</sup>۱) زادت النسختان «أ»، «ب»: بعد ذلك مباشرة كلامًا ليس للمصنف، وإنما هو لابن العماد كما ثبت من التحقيق، وهو: «قلت: وما أورده لا يرد، والفرق أن الغائب في الحج يشترط في حقه النية عن المستنيب، والكافر ليس من أهل نية العبادة. وأما النائب في الوضوء فلا يجب عليه النية، بل لو نوى ولم ينو المستنيب لم يصح. فلم يبق إلا الغسل المجرد. وهو صحيح من الكافر كما يكفي الغسل من المطر أو السيل فتحصل أن باب الحج على العكس من باب الوضوء. فإن الوضوء تعتبر فيه نية المتوضئ دون النائب، والحج يعتبر فيه نية النائب دون المستنيب فافترقا» وقد وجدت هذه الزيادة على هامش النسخة «د» على أنها من كلام ابن العماد، وهو الصحيح.

#### مسائة:

۱۹۸ ـ يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففى الصحيحين (١) عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه  $(قد)^{(7)}$  خفف عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح فى شرح «المهذب» (٣).

إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على المنصوص. وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل في مني، أي: يترك مبيت الليلة الثالثة ويترك رمي يومها أيضًا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى غربت (الشمس)(٤) وجب مبيتها ورمي جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن ينفصل عن مني كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال أو فارقها ثم عاد لحاجة، في أصح الوجهين.

والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه في منى (أن) (٥) الإيجاب في منى يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى بخلاف الحائض.

ولو رجعت (الحائض)(٦) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.

### مسائة:

١٩٩ - إذا أحرمت المرأة بحجِّ تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك في أظهر القولين،

<sup>(</sup>۱) في البخاري بشرح الكرماني: ٨/ ٢١١. كما أخرجه ابن حجر بنصه عن ابن عباس من طريق البخاري ومسلم. وانظر: المجموع: ٧/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، «د». وما ثبت أولى لأنه الموافق لنص الحديث.

<sup>. 700 / \( (\</sup>mathfrak{T} )

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». وهي زيادة حسنة.

عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بإفسادها(١).

### مسالة:

١٥٥ ـ جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشيء إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.

والفرق: أنه مستور غالبًا بحلقى، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه)(٢) المسألة السابقة أيضًا، وهو أنهما مستوران غالبًا. وإنما ألحقناهما في الصوم (بالظاهر)(٣) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

# مسالة:

١٥٦ ـ باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك في الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردي في باب الغسل من الجنابة.

والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفي باب غسله من النجاسة (لأنه)(٤) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.

<sup>(</sup>۱) وقد اعترض ابن العماد على الفرق الذى ذكره المصنف قائلا: إن هذا الفرق فيه مصادرة على المطلوب، لأنه جعل محل النزاع فارقًا، فإنه يقال عليه: لم دخلت الكفارة بالمال في الصوم والحج ولم تدخل في الصلاة؟ وقال: إن الفرق الصحيح هو أن الصلاة أخت الإيمان، يقتل بتركها، ولا تدخلها النيابة فلم تدخلها الكفارة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) «فليفعلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». بخلاف الصيام والحج، فإنه تقبل النيابة عند العذر، فليس بعبادة محضة.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «أ».

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: لكنه، والظاهر أنه تحريف.

«المهذب» (۱) ، واقتضاه كلام الرافعي (۲) ؛ لاتحاد جنس الرمى ، فأشبه حلق الرأس . (وعلى هذا) (۳) في في الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة في حلق الشعرة والشعرتين . والقول الثاني : أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل ؛ لأنها عبادة مستقلة . فعلى هذا يلزمه في الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل . والقول الثالث : يلزمه ليوم النحر دم ، ولأيام التشريق كلها دم آخر ، لاختلاف الرميتين في القدر والوقت والحكم . أما القدر والوقت ، فواضح . وأما الحكم ، فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل ، بخلاف رمى أيام التشريق .

فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالي) (٤) هذه الأيام الأربعة ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالى التشريق جنسان يجب بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.

والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى المسألة قول رابع: أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث. ولا يخفى (تفريعه)<sup>(٥)</sup>. وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل)<sup>(١)</sup> بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.

واعلم أن ما ذكرناه (أولاً) ( $^{(V)}$  من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعى فى «المحرر» ( $^{(\Lambda)}$ ). والشرح الصغير، والنووى فى «المنهاج»، ولم يتعرض له فى الشرح الكبير ولا فى «الروضة» وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته فى «المهمات» فليطالع فيها.

<sup>(1) 1/ 137, 717, 7/ 777.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة سقطت من «ب».

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي حسنة.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي حسنة.

<sup>(</sup>٨) خ ص ٧٨. نسخة دار الكتب.

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج<sup>(۱)</sup>، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعي في مسألة الحج<sup>(۲)</sup> جعل الأمر متعلقًا بالوارث. وأما في الصوم، فإن الحديث ورد بالوليّ. فشرَع الرافعي يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووي استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة<sup>(۳)</sup>، وفي صحيح مسلم<sup>(3)</sup>: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، والله أعلم.

إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى)(٥) أن يأتى في الذي يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل في المسألة عجيب، فقد صرح (بها)(٦) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها في المهمات(٧)، فلتطلب منه.

## مسالة:

۱۵۹ ـ هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (^) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز . بخلاف الصوم في

<sup>(</sup>١) في «جـ»: والثاني في، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «أ»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة: ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس (رضى الله عنهما): أن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: فدين الله أحق بالقضاء.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: به، والأولى ما ثبت بالأصل بدليل ما بعدها.

<sup>(</sup>٧) خ: ٢/ ٣٢١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠ .

<sup>(</sup>٨) في لسان العرب: الشبق شدة العُلمة وطلب النكاح. يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل بالكسر فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة. وانظر: لسان العرب: ١٢/٣٧، والصحاح: ٧/ ١٥.

#### مسالة:

١٩٤ ـ المحصر يتحلل بالذبح والحَلق والنية. فإن عدم الهدى فالمشهور أنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم. وهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟

فيه قولان، أصحهما: أنه لا يتوقف، بل يتحلل في الحال. إذا علمت ذلك فاعلم أن أسباب التحلل ثلاث، وهي: رمى جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل (الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل) (١١) الثاني. فإذا فاته الرمى ولزمه بدله، فهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه، (أشهرها) (٢) في الرافعي. وهو الأصح في «الروضة»: نعم، تنزيلا للبدل منزلة المبدل. وثالثها إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا، لطول زمانه. إذا علمت ذلك، فالعلة هناك (وهي) (٣) تنزيل البدل منزلة المبدل موجودة) في المحصر.

والفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفًا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على إحرامه، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر. على أن كلام ابن الرفعة (٥) يقتضى أن المشهور فيمن (فاته)(١) الرمى أيضًا أن التحلل لا يتوقف عليه، حتى نقل فيه عن بعضهم الإجماع. وعن القاضى أبى الطيب أنه قول الشافعى.

### مسالة:

۱۹۵ ـ يشترط في الرمى أن يرمى واحدة (واحدة) (۱۹۵) ، فلو رمى السبع مشلاً جملة حسبت له واحدة . وهذا بخلاف الحدّ، فإنه لو وجب عليه حد الزنا مثلاً فجلد مائة مشدودة ، فإنها تحسب مائة .

<sup>(</sup>۱) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «جـ»، «د»: أشبهها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: مرجوحة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في الكفاية: خ ٢٤/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: قال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في «أ»، «د» سقط.

## باب صوم التطوع

### مسالة:

17٠ ـ يستحب صوم تاسوعاء (مع)<sup>(۱)</sup> عاشوراء، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع"<sup>(۲)</sup> أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطًا واستظهارًا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرًا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.

والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام)<sup>(٣)</sup> يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»، «د»: و، والأنسب (مع) تمشيًا مع غرض المصنف من ذكر المسألة ولما سيأتي بعد ذلك من تفسيره للحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم. عن عبد الله بن عمير، ثم قال: لعله عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». وفي رواية أبي بكر يعنى عاشوراء. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٨ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب». والظّاهر من سياق النص أنها سقطت من الناسخ.

الرأس)(١). ويؤيد ما سبق قول الإمام: إن الكلام مشترك بين النفساني واللساني. وقول الأشعري(٢): إنه حقيقة في النفساني فقط، وأما العكس فبعيد.

#### مسألة:

۱۹۲ ـ قد سبق في الوضوء أن قوله تعالى (٣): ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ يكفى فيه مسح بعض شعرة واحدة على المشهور (وقد) (٤) سبق استيعاب ما فيه من الخلاف. وهذا بخلاف الآية الواردة (هنا) (٥)، وهي قوله تعالى (٢): ﴿ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ . فإنه لا بد فيه من ثلاث شعرات (٧).

والفرق: أن الشعر هنا مقدر لأن الرأس لا تحلق وأقل الشعر ثلاث لأنه جمع. وهذا بخلاف أية الوضوء فإن تقدير الشعر فيها غير لازم. واعلم أن (الأصحاب)(٨) كلهم حتى المتأخرين كالنووى في شرح المهذب وغيره لما أوضحوا هذا الفرق قالوا: إن التقدير «محلقين شعر رءوسكم» والذى ذكروه (١٠) حجة علينا، لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم وهو يقتضى وجوب الاستيعاب. وفعل النبي عرب أيضا (١١). نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة والتقدير شعرا من رءوسكم. على أنه قام الإجماع كما حكاه في شرح المهذب على أن الاستيعاب لا يجب (١٢).

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم البصرى الأشعرى، كما في طبقات السبكى. وقال الأسنوى: هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى من ولد أبي موسى الأشعرى، صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إمام أهل السنة. كان يقرأ الفقه على أبي إسحاق المروزى، والمروزى يقرأ عليه علم الكلام. توفي سنة ٤٢٣هـ على ما في طبقات السبكى. وانظر: خ طبقات الأسنوى: ج ص ٢٠، وط ١/ ٧٧. وفيها أنه توفي سنة ٣٢٩هـ على الأقرب.

والطر. حرطبعات الانسنوي . جرص ۱۰، وط ۱ / ۲۰، وفيهه الله توقعي مسه ۱۰ على الافرب (٣) في سورة المائدة الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٥) في «جـ» لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقط. (٦) في سورة الفتح الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>۷) كما في شرح المهذب ٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>A) في «ج» سقط. (A)

<sup>(</sup>١٠) في «ب»: «ذكره» بالإفراد وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) حديث الاستيعاب رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: لما رمى رسول رس الجين الجمرة ونحر نسكه وحلق ناوله الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. (مسلم بشرح النووى ٩/٩٥).

<sup>(</sup>۱۲) شرح المهذب ۸/ ۲۱۵.

# كتاب الاعتكاف<sup>(١)</sup>

### مسالة:

177 - إذا أخرج (المعتكف) (٢) يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه، بل العبرة بالقدمين إن كان واقفًا. وبالمقعدة إن كان جالسًا. وهذا بخلاف ما إذا أدخل (الطائف) (٣) يده أو رأسه في الحجر - بكسر الحاء - وهو الذي تركته قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخله ما في «الشاذروان»، وهو الذي تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعًا) (٤)، فإن الأصح باتفاق فرق الأصحاب، كما قاله (٥) الرافعي، ورأيته في «العمد» للفوراني منقولاً عن نص الشافعي (١) - أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.

ولعل الفرق: اتباع ما ورد في الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج، وتحريم المسجد على الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معًا أو أخرجهما معًا)<sup>(٧)</sup>، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل)<sup>(٨)</sup> التي اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه في غير هذا الموضع. واعلم أنّا سنذكر (في باب النذر)<sup>(٩)</sup> مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها.

<sup>(</sup>١) في «ب»، «د»: باب صوم التطوع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: المحرم، وهو تحريف. (٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ٢٩٨. (٦) في الأم: ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) في «أ»، «ب»: إذا أدخلهما وأخرجهما معا، والظاهر أنه من تصرف الناسخ إن لم يكن فيه سقط. لأنه لا يمكن الإدخال والإخراج معا. والعبارة تفيد ذلك.

<sup>(</sup>A) في «ب»: في الرجل، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: في هذا الباب، وهو تحريف.

العُليا، فإنه لا يستحب عند الرافعي وجماعة إلا لمن كان في صوب طريقه كما تقدم (ايضاحه)(١).

(والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق)(٢). بخلاف الدوران حول الملد<sup>(٣)</sup>.

## مسائة:

۱۸۸ - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.

والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك في طوافهما. بخلاف الصلاة.

#### مسالة:

۱۸۹ ـ هل تشترط النية في الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.

والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت، وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها فيشترط فى الطواف ألا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام.

<sup>(</sup>١) في «ج»: أيضًا، ولعل في الكلمة حذفًا أو سقطًا.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

 <sup>(</sup>٣) وهذا الفرق أورده الرافعي والنووي. وانظر: المجموع شرح الرافعي: ٨/ ٢٧١.
 وشرح النووي: ٨/ ١٠.

## كتساب الحسج

### مسالة:

178 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه، في أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا في النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (١) له تعاطيه بغير (إذن) (٢) وليّه، في أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثاني وبه أجاب الشيخ أبو حامد (٣) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلاّ منهما أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة في العبادات.

ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبي.

# مسائة:

170 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك في أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف في الحج، وبعد الطواف في العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (٤)، الصلاة أو في أثنائها.

<sup>(</sup>۱) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام: أحمد بن محمد الإسفراييني، المتوفى سنة ٢٠٦هـ. وله «التعليقة في الفقه».

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: في، والظاهر أنه تحريف.

﴿ فَاجْعَلْ أَفْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (١) كان على «كداء» بفتح الكاف والمد ، وهو الجبل الذي فيه هذه الثَّنيَّة. فلذلك استحب الدخول منه. قاله السهيلي (٢).

ثم اختلف الأصحاب، فذهب جماعة منهم إلى أن الدخول من الثنية العليا إنما يستحب لمن جاء من طريق المدينة. وبه جزم الرافعى فى «المحرر» (٣). ونقله فى «المسرحين» (٤) عن الأصحاب. وإنهم عللوا عدم الاستحباب لغيره بما فيه من المشقة، قالوا: وإنما دخل (عليه الصلاة والسلام) منها لكونها فى طريقه. وصحح النووى فى كتبه (٥) استحباب (الدخول) (٢) منها لكل واحد، ومنع كون الثنية على (طريق) (٧) النبى (صلى الله عليه وسلم). والمنع صحيح. وقيل: إن الدخول منها لا يتعلق به استحباب لا للآتى من طريق المدينة و لا لغيره.

إذا علمت ذلك ـ فقد ثبت في الصحيحين (^) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك (عن) (<sup>9)</sup> التلبية، ثم يبيت بذى طوى، ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك. والحكمة في المبيت هي الاستراحة، (ليتلقى الأعمال) (١٠) بنشاط. ويلزم الأصحاب أن يقولوا باستحباب ترك التلبية، ولم يقولوا به . وذو طوى: هو

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) هو: معين الدين: أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيلى الشافعى. فقيه بارع. سكن نيسابور ودرس بها، توفى سنة ٦١٣ه فى رجب. من تصانيفه: الكفاية، وإيضاح الوجيز، والقواعد، وكلها فى فروع الفقه الشافعى. وشرح أحاديث المهذب، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: ٨/ ٢١٢، ووفيات الأعيان: ١/ ٢٠٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط رقم ٢٤٣ فقه بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ٢٧٨، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المهذب: ٨/٥.

<sup>(</sup>٦) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>V) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: ٢/ ١٧٧ طبعة الشعب.

<sup>(</sup>٩) في «أ»، «ب» سقط. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: لنلقى أعمال بنشاط، والظاهر أنه تصحيف.

#### مسألة:

۱٦٧ - إذا أعاره راحلة، يحج عليها لم يلزمه القبول، كما دل عليه كلام الرافعي (١)، فإنه شرط في الاستطاعة أن يكون قادرًا على راحلة ملكًا أو إجارة، وتبعه غيره على ذلك. بخلاف ما إذا أعاره ثوبًا يصلى فيه، فإنه يلزمه القبول.

والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضًا فقد يرجع هنا في أثناء الطريق لكونه قادرًا على المشى، فيؤدى (إلى) (٢) المشقة وتكليفه الحج ماشيًا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه في السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى في ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضًا (للدفن) (٣)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضًا فيما إذا أذن في الحج لزوجته أو ولده ثم رجع في أثناء الطريق.

## مسالة:

۱٦٨ - المعضوب (٤) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبي مالاً لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.

وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل)<sup>(٥)</sup>: يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد)<sup>(٦)</sup> أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى<sup>(٧)</sup>: أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه)<sup>(٨)</sup> بنفسه، وجب

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط .

<sup>(</sup>٣) في «جـ»: الموقف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) وهو: الممنوع من الحج بمرض أو عدو ونحوه.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: وقد، والظاهر من سياق النص أنه تحريف.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: وهل كالأب الولد أو كالأجنبي، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٧.

<sup>(</sup>A) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

## باب كفارة الإحرام

# مسالة:

1۸٥ ـ يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن في أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة؛ لأنه روى ذلك عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط في الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية، كما صرح به الرافعي<sup>(۲)</sup> في الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك في البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته في شرح «المهذب» المسمى بـ «الاستقصاء» (۳)، وقل من تعرض له.

والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر في الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية في الشاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أورد النووى في شرحه على مسلم أن الشافعي قال: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وروى ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وبه قال: أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وأما مالك فقال: يأثم ولا ضمان. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٩/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المجموع: ٧/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) هو للإمام ضياء الدين عثمان بن عيسى الماراني، المتوفى سنة ٦٤٢هـ. قريب من عشرين مجلدًا، ولم يكمل؛ بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، وسماه «الاستقصاء لمذهب العلماء» وانظر: الكشف: ٢/ ١٨٠٩.

وطنه، والعبرة بالقدرة (هناك)(١) ، حتى لو عجز عنها في الحرم وقدر عليها في بلده ، فإنه ينتقل إلى الصوم. بخلاف كفارة اليمين.

والفرق: أنّ الدّم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم. وفي تكليف حمله (إليه)(٢) مشقة، والكفارة لا تختص بوقت معين.

## مسالة:

۱۷۱ ـ من شروط وجوب الدم على المتمتع ألا يكون من حاضرى المسجد الحرام، وحاضروه: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة (لا تُقصر فيها الصلاة؛ لأنها مسافة قريبة) (۳). وقالوا: إنّ القادر على المشى لا يلزمه الحج، إلاّ إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لما ذكرناه من (القرب) (٤)، فاعتبروا هذه المسافة هنا من الحرم وهناك من مكة.

والفرق مراعاة التخفيف وعدم المشقة في الموضعين. وأيضًا فلأن كلاّ منهما (لمّا محتملا) (٥) راعينا فيه عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.

## مسالة:

1۷۲ - كيفية (النية) (٦) المستحبة هنا أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج، وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك. . إلى آخره. ولا يشترط نية الفرضية بلا خلاف، كما قاله النووى في باب صفة (الصلاة) (٧) من

<sup>(</sup>١) في «ج»: هنا، وهو تصحيف؛ لأن المقصود القدرة في الحج.

<sup>(</sup>٢) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم ١٧٦ وجزء من أول رقم ١٧٧ ناقص من «ج» ويلاحظ أن هذه المسائل قد أتى بها بعد ذلك في باب كفارات الإحرام.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: الفرق، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: الوضوء، والظاهر أنه تحريف بدليل ما بعده وسياق الكلام.

#### مسالة:

۱۸۱ ـ تجب القيمة في شعر الصيد، بخلاف (أوراق)(١) أشجار الحرم.

والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.

## مسائلة:

۱۸۲ ـ لو أرسل (المحرم)(۲) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.

والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى في (ألغازه) أن (شرط) ( $^{(3)}$  الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم)  $^{(0)}$  لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: الغزاة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.

صرح في شرح «المهذب» (١) . . . . الجواز . ثم قال : وأغرب المتولى ، فحكى في استحبابه خلافًا . إذا علمت ذلك ـ فقد (ذكروا) (٢) في باب الجمعة أنه لا فرق في استحباب الطيب هناك (بين الثوب) (٣) والبدن .

والفرق: بين البابين أن الثوب من شأنه أن يُنزع ويُلبس، وإذا نزعه المحرم، حرم عليه لبسه على الأصح. وحينئذ فاستحببنا تركه؛ لأن فعله يؤدى إلى الحرج والتضييق. بخلاف الجمعة. ووقع في «المحرر» (٤) أن تطييب الثياب (هنا) (٥) مستحب على الأصح. وتبعه عليه في «المنهاج». وكأنه سَبْق قلم من الجواز إليه.

### مسالة:

1۷٥ - إذا أراد الرجل أن يحرم وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام ؛ لئلا يصير لابسًا له في حال إحرامه. كذا جزم به الرافعي (٦) في آخر الكلام على مسألة التجرد، وجزم به أيضًا النووى في شرح «المهذب» (٧). وهذا بخلاف الصيد، فإنه لا يجب عليه إرساله قبل الإحرام (بلا خلاف) (٨). مع أن المعنى السابق موجود فيه .

ولعل الفرق: أن الشخص قد يعرض له ما يقتضى ترك الإحرام، فيمكنه إعادة اللبس. بخلاف الصيد. فأسقطنا إيجاب تقديمه لما فيه من الضرر. واعلم أن كلام «المحرر» و «المنهاج» يشعر بأن التجرد أيضًا إنما يجب بعد الإحرام، وبه صرح النووى في «المناسك الكبرى»، فإنه جعله من الآداب، وهو المتجه، لأنه لم يحصل قبل الإحرام وجوب النزع، ولهذا قالوا فيمن علّق طلاق زوجته على وطئها أنه

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٧/ ٢١٨، ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في «أ» ، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) خ ص ٧٣ رقم ٢٤٣ نسخة دار الكتب.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»: هناك، ولعل في الكلام سقطًا.

<sup>(</sup>٦) في الشرح الكبير: ٧/ ٢٥٥.

<sup>. 11 / / ( ( )</sup> 

<sup>(</sup>٨) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف)<sup>(۱)</sup>، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (في المستقبل)<sup>(۲)</sup>.

### مسالة:

1۷۸ - إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فيه فدية.

والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فهما)(٣) كذلك.

## مسالة:

1۷۹ ـ إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.

ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن)(٤) القضاء فيه حقيقة لبقائه،

<sup>(</sup>١) من قوله: «من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف» إلى هنا سقط من «ج».

<sup>(</sup>٢) في «جـ» «في بدء المستقبل» بزيادة «بدء» ولعلها من تصرّف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: عنهما، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: على، وهو تحريف.

الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف) (١١)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (في المستقبل) (٢).

#### مسالة:

1۷۸ ـ إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فبه فدية.

والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما)(٣) كذلك.

## مسالة:

1۷۹ - إذا جامع في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر في شوال يجب عليه في القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.

ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن)(٤) القضاء فيه حقيقة لبقائه،

<sup>(</sup>١) من قوله: «من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف» إلى هنا سقط من «ج».

<sup>(</sup>٢) في «جـ» «في بدء المستقبل» بزيادة «بدء» ولعلها من تصرّف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: عنهما، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: على، وهو تحريف.

صرح في شرح «المهذب» (١) . . . . الجواز . ثم قال : وأغرب المتولى ، فحكى في استحبابه خلافًا . إذا علمت ذلك ـ فقد (ذكروا) (٢) في باب الجمعة أنه لا فرق في استحباب الطيب هناك (بين الثوب) (0) والبدن .

والفرق: بين البابين أن الثوب من شأنه أن يُنزع ويُلبس، وإذا نزعه المحرم، حرم عليه لبسه على الأصح. وحينئذ فاستحببنا تركه؛ لأن فعله يؤدى إلى الحرج والتضييق. بخلاف الجمعة. ووقع في «المحرر» (٤) أن تطييب الثياب (هنا) (٥) مستحب على الأصح. وتبعه عليه في «المنهاج». وكأنه سَبْق قلم من الجواز إليه.

#### مسالة:

1۷٥ - إذا أراد الرجل أن يحرم وجب عليه أن يتجرد عن المخيط قبل الإحرام؛ لئلا يصير لابسًا له في حال إحرامه. كذا جزم به الرافعي (٦) في آخر الكلام على مسألة التجرد، وجزم به أيضًا النووى في شرح «المهذب» (٧). وهذا بخلاف الصيد، فإنه لا يجب عليه إرساله قبل الإحرام (بلا خلاف) (٨). مع أن المعنى السابق موجود فيه.

ولعل الفرق: أن الشخص قد يعرض له ما يقتضى ترك الإحرام، فيمكنه إعادة اللبس. بخلاف الصيد. فأسقطنا إيجاب تقديمه لما فيه من الضرر. واعلم أن كلام «المحرر» و «المنهاج» يشعر بأن التجرد أيضًا إنما يجب بعد الإحرام، وبه صرح النووى في «المناسك الكبرى»، فإنه جعله من الآداب، وهو المتجه، لأنه لم يحصل قبل الإحرام وجوب النزع، ولهذا قالوا فيمن علّق طلاق زوجته على وطئها أنه

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٧/ ٢١٨، ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في «أ» ، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) خ ص ٧٣ رقم ٢٤٣ نسخة دار الكتب.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»: هناك، ولعل في الكلام سقطًا.

<sup>(</sup>٦) في الشرح الكبير: ٧/ ٢٥٥.

<sup>.</sup>Y\V/V(V)

<sup>(</sup>٨) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

## مسائة:

۱۸۱ ـ تجب القيمة في شعر الصيد، بخلاف (أوراق)<sup>(۱)</sup> أشجار الحرم. والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.

## مسالة:

۱۸۲ ـ لو أرسل (المحرم)(۲) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.

والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى في (ألغازه) ( $^{(7)}$  أن (شرط) ( $^{(3)}$  الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم)  $^{(0)}$  لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: الغزاة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي زيادة حسنة.

 <sup>(</sup>٥) في «أ»: لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.

وطنه، والعبرة بالقدرة (هناك)(١)، حتى لو عجز عنها في الحرم وقدر عليها في بلده، فإنه ينتقل إلى الصوم. بخلاف كفارة اليمين.

والفرق: أنّ الدّم الواجب على المحرم يختص ذبحه بالحرم. وفي تكليف حمله (إليه)(٢) مشقة، والكفارة لا تختص بوقت معين.

#### مسائة:

1۷۱ ـ من شروط وجوب الدم على المتمتع ألا يكون من حاضرى المسجد الحرام، وحاضروه: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة (لا تُقصر فيها الصلاة؛ لأنها مسافة قريبة) (٣). وقالوا: إنّ القادر على المشى لا يلزمه الحج، إلاّ إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، لما ذكرناه من (القرب) (٤)، فاعتبروا هذه المسافة هنا من الحرم وهناك من مكة.

والفرق مراعاة التخفيف وعدم المشقة في الموضعين. وأيضًا فلأن كلاّ منهما (لمّا كان محتملا) (٥) راعينا فيه عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.

## مسالة:

۱۷۲ ـ كيفية (النية)<sup>(۱)</sup> المستحبة هنا أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج، وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك . . إلى آخره . ولا يشترط نية الفرضية بلا خلاف، كما قاله النووى في باب صفة (الصلاة)<sup>(۷)</sup> من

<sup>(</sup>١) في «ج»: هنا، وهو تصحيف؛ لأن المقصود القدرة في الحج.

<sup>(</sup>٢) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم ١٧٦ وجزء من أول رقم ١٧٧ ناقص من «ج» ويلاحظ أن هذه المسائل قد أتى بها بعد ذلك في باب كفارات الإحرام.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: الفرق، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: الوضوء، والظاهر أنه تحريف بدليل ما بعده وسياق الكلام.

## بابكفارة الإحرام

## مسالة:

1۸٥ ـ يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن في أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة؛ لأنه روى ذلك عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط في الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية، كما صرح به الرافعي<sup>(۱)</sup> في الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك في البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته في شرح «المهذب» المسمى بد «الاستقصاء»<sup>(۱)</sup>، وقل من تعرض له.

والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر في الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية في الشاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أورد النووى فى شرحه على مسلم أن الشافعى قال: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وروى ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وبه قال: أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وأما مالك فقال: يأثم ولا ضمان. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٩/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المجموع: ٧/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) هو للإمام ضياء الدين عثمان بن عيسى الماراني، المتوفى سنة ٦٤٢هـ. قريب من عشرين مجلدًا، ولم يكمل؛ بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، وسماه «الاستقصاء لمذهب العلماء» وانظر: الكشف: ٢/ ١٨٠٩ .

#### مسألة:

۱٦٧ - إذا أعاره راحلة ، يحج عليها لم يلزمه القبول ، كما دل عليه كلام الرافعي (١) ، فإنه شرط في الاستطاعة أن يكون قادرًا على راحلة ملكًا أو إجارة ، وتبعه غيره على ذلك . بخلاف ما إذا أعاره ثوبًا يصلى فيه ، فإنه يلزمه القبول .

والفرق أن المنة هنا تعظم، بخلاف الثوب وأيضًا فقد يرجع هنا في أثناء الطريق لكونه قادرًا على المشيء فيؤدى (إلى) (٢) المشقة وتكليفه الحج ماشيًا، على خلاف ما نقول به. نعم إن اختار قبول الإعارة فهل يمتنع الرجوع على المالك بعد شروعه في السفر، أو يرجع ويكلف حمله بأجرة تبقى في ذمته، أو يكلف حمله إلى موضع خروجه وغرامة ما صرفه، ويكون كما لو أعاره أرضًا (للدفن) (٣)، ثم رجع بعد الحفر فإنه يغرم أجرته. ويأتى هذا النظر أيضًا فيما إذا أذن في الحج لزوجته أو ولده ثم رجع في أثناء الطريق.

#### مسالة:

١٦٨ - المعضوب (٤) إذا قدر على استئجار من يحج عنه، لزمه. فلو بذل له ولده، أو أجنبي مالاً لم يلزمه قبوله؛ لما فيه من المنة.

وقيل: يجب؛ لأنه يستطيع. (وقيل)<sup>(٥)</sup>: يفصل بين الولد والأجنبى. (وهل الأب كالولد)<sup>(٦)</sup> أو كالأجنبى؟ فيه احتمالان للإمام، أظهرهما كما قاله الرافعى<sup>(٧)</sup>: أنه كالولد. ولو بذل له ولده الطاعة بأن يحج (عنه)<sup>(٨)</sup> بنفسه، وجب

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: الموقف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) وهو: الممنوع من الحج بمرض أو عدو ونحوه.

<sup>(</sup>٥) في «جـ»: وقد، والظاهر من سياق النص أنه تحريف.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: وهل كالأب الولد أو كالأجنبي، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٧) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٧.

<sup>(</sup>٨) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

﴿ فَاجْعَلْ أَفْيِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ (١) كان على «كداء» بفتح الكاف والمد ، وهو الجبل الذي فيه هذه الثَّنيَّة . فلذلك استحب الدخول منه . قاله السهيلي (٢) .

ثم اختلف الأصحاب، فذهب جماعة منهم إلى أن الدخول من الثنية العليا إنما يستحب لمن جاء من طريق المدينة. وبه جزم الرافعي في «المحرر» (٣). ونقله في «المسرحين» (3)عن الأصحاب. وإنهم عللوا عدم الاستحباب لغيره بما فيه من المشقة، قالوا: وإنما دخل (عليه الصلاة والسلام) منها لكونها في طريقه. وصحح النووي في كتبه (3) استحباب (الدخول) (3) منها لكل واحد، ومنع كون الثنية على (طريق) (3) النبي (صلى الله عليه وسلم). والمنع صحيح. وقيل: إن الدخول منها لا يتعلق به استحباب لا للآتي من طريق المدينة ولا لغيره.

إذا علمت ذلك ـ فقد ثبت في الصحيحين (٨) عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل أدنى الحل أمسك (عن) (٩) التلبية، ثم يبيت بذى طوى، ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يفعل ذلك. والحكمة في المبيت هي الاستراحة، (ليتلقى الأعمال) (١٠) بنشاط. ويلزم الأصحاب أن يقولوا باستحباب ترك التلبية، ولم يقولوا به . وذو طوى : هو

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) هو: معين الدين: أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيلى الشافعى . فقيه بارع . سكن نيسابور ودرس بها ، توفى سنة ٢١٣هـ فى رجب . من تصانيفه: الكفاية ، وإيضاح الوجيز ، والقواعد ، وكلها فى فروع الفقه الشافعى . وشرح أحاديث المهذب ، وغير ذلك . وانظر : معجم المؤلفين : ٨/ ٢١٢ ، وفيات الأعيان : ١/ ٢٠٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط رقم ٢٤٣ فقه بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ٢٧٨، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المهذب: ٨/٥.

<sup>(</sup>٦) في اجا سقط.

<sup>. (</sup>۷) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٨) في البخاري: ٢/ ١٧٧ طبعة الشعب.

<sup>(</sup>٩) في «أ»، «ب» سقط. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٠) في «أ»: لنلقى أعمال بنشاط، والظاهر أنه تصحيف.

# كتساب الحسج

## مسالة:

178 - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه ، فى أصح الوجهين . فإن أحرم الولى عنه ، فوجهان ، أصحهما : الصحة . وقالوا فى النكاح : إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (١) له تعاطيه بغير (إذن) (٢) وليّه ، فى أصح الوجهين . فإن استقل الولى بتزويجه ، فوجهان ، الأصح : أنه لا يصح . والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (٣) والعراقيون : أنه يصح . والجامع أن كلاّ منهما أهلٌ للمباشرة ، ولكن بإذن الولى . بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود ، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات .

ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصدر.

## مسالة:

170 - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك في أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف في الحج، وبعد الطواف في العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (٤)، الصلاة أو في أثنائها.

<sup>(</sup>١) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام: أحمد بن محمد الإسفراييني، المتوفى سنة ٢٠٤هـ. وله «التعليقة في الفقه».

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: في، والظاهر أنه تحريف.

العُليا، فإنه لا يستحب عند الرافعي وجماعة إلا لمن كان في صوب طريقه كما تقدم (إيضاحه)(١).

(والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق)(٢). بخلاف الدوران حول الملد<sup>(٣)</sup>.

### مسالة:

۱۸۸ - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.

والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك في طوافهما. بخلاف الصلاة.

# مسائة:

۱۸۹ ـ هل تشترط النية في الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.

والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت، وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها فيشترط فى الطواف ألا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام.

<sup>(</sup>١) في «ج»: أيضًا، ولعل في الكلمة حذفًا أو سقطًا.

<sup>(</sup>۲) في «أ» سقط.

 <sup>(</sup>٣) وهذا الفرق أورده الرافعي والنووي. وانظر: المجموع شرح الرافعي: ٨/ ٢٧١.
 وشرح النووي: ٨/ ١٠.

# كتاب الاعتكاف<sup>(١)</sup>

## مسالة:

177 - إذا أخرج (المعتكف) (٢) يده أو رأسه من المسجد، لم يبطل اعتكافه، بل العبرة بالقدمين إن كان واقفًا. وبالمقعدة إن كان جالسًا. وهذا بخلاف ما إذا أدخل (الطائف) (٣) يده أو رأسه في الحجر - بكسر الحاء - وهو الذي تركته قريش من البيت حين انهدم فأعادته. أو أدخله ما في «الشاذروان»، وهو الذي تركته من عرض الحائط فصار كشبه المصطبة (مرتفعًا) (٤)، فإن الأصح باتفاق فرق الأصحاب، كما قاله (٥) الرافعي، ورأيته في «العمد» للفوراني منقولاً عن نص الشافعي (١) ـ أن الطواف لا يصح، وإن كانت الرجلان خارجتين عن البيت.

ولعل الفرق: اتباع ما ورد في الطواف، وحكم الحلف على الدخول أو الخروج، وتحريم المسجد على الجنب، كحكم الأيمان. وهذا كله إذا (أدخلهما معًا أو أخرجهما معًا)<sup>(٧)</sup>، فإن أدخل إحدى الرجلين وأخرج الأخرى فالعبرة (بالرجل)<sup>(٨)</sup> التي اعتمد عليها. ولعلنا نبسطه في غير هذا الموضع. واعلم أنّا سنذكر (في باب النذر)<sup>(٩)</sup> مسائل متعلقة بهذا الباب، فراجعها.

<sup>(</sup>١) في «ب»، «د»: باب صوم التطوع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في «ج»: المحرم، وهو تحريف.(۳) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرح الكبير: ٧/ ٢٩٨ . (١) نظر: الشرح الكبير: ٧/ ٢٩٨ .

 <sup>(</sup>٧) في «أ»، «ب»: إذا أدخلهما وأخرجهما معا، والظاهر أنه من تصرف الناسخ إن لم يكن فيه سقط.
 لأنه لا يمكن الإدخال والإخراج معا. والعبارة تفيد ذلك.

<sup>(</sup>A) في «ب»: في الرجل، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٩) في «أ»: في هذا الباب، وهو تحريف.

الرأس)(١). ويؤيد ما سبق قول الإمام: إن الكلام مشترك بين النفساني واللساني. وقول الأشعري(٢): إنه حقيقة في النفساني فقط، وأما العكس فبعيد.

#### مسألة:

۱۹۲ ـ قد سبق في الوضوء أن قوله تعالى (٣): ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ يكفي فيه مسح بعض شعرة واحدة على المشهور (وقد) (٤) سبق استيعاب ما فيه من الخلاف. وهذا بخلاف الآية الواردة (هنا) (٥)، وهي قوله تعالى (٦): ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ . فإنه لا بد فيه من ثلاث شعرات (٧).

والفرق: أن الشعر هنا مقدر لأن الرأس لا تحلق وأقل الشعر ثلاث لأنه جمع. وهذا بخلاف أية الوضوء فإن تقدير الشعر فيها غير لازم. واعلم أن (الأصحاب)(^) كلهم حتى المتأخرين كالنووى في شرح المهذب (ه) وغيره لما أوضحوا هذا الفرق قالوا: إن التقدير «محلقين شعر رءوسكم» والذي ذكروه (١٠) حجة علينا، لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم وهو يقتضى وجوب الاستيعاب. وفعل النبي وي أيضا (١١). نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة والتقدير شعرا من رءوسكم. على أنه قام الإجماع كما حكاه في شرح المهذب على أن الاستيعاب لا يجب (١٢).

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم البصرى الأشعرى، كما في طبقات السبكى. وقال الأسنوى: هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعرى من ولد أبي موسى الأشعرى، صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إمام أهل السنة. كان يقرأ الفقه على أبي إسحاق المروزى، والمروزى يقرأ عليه علم الكلام. توفي سنة ٤٢٣ه على ما في طبقات السبكى. وانظر: خ طبقات الأسنوى: ج ص ٢٠، وط ١/ ٧٧. وفيها أنه توفي سنة ٣٠٩على الأقرب.

والطربي ح طبقات المستوى. ج طن ۱۶ وط ۱۳ و وقيها الد توقي سنه ۱۴ ( (۲ ) في «ب» سقط. (٣) في سورة المائدة الآية: ٦ .

<sup>(</sup>٥) في «جـ» لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقط. (٦) في سورة الفتح الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) كما في شرح المهذب ٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٠) في «ب»: «ذكره» بالإفراد وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) حديث الاستيعاب رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: لما رمى رسول عَلَيْكُم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناوله الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. (مسلم بشرح النووى ٩/٥٣).

<sup>(</sup>۱۲) شرح المهذب ۸/ ۲۱۵.

## باب صوم التطوع

#### مسالة:

17. يستحب صوم تاسوعاء (مع)<sup>(۱)</sup> عاشوراء، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "وإن عشت إلى قابل لأصومن التاسع"<sup>(۲)</sup> أى مع العاشر. واختلف فى المعنى فى استحباب صيامه، وإن كان المقصود إنما هو العاشر. فقيل لمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يفردون العاشر بالصوم. وقيل لاحتمال خفاء الهلال فى أول الشهر وغلط الناس فيه، فيكون التاسع فى ظنهم هو العاشر حقيقة، فأمر الناس بالتاسع احتياطًا واستظهارًا. ولم يقولوا فى صوم عرفة، وهو التاسع من ذى الحجة باستحباب صيام الثامن معه لاحتمال الخفاء، مع أنه أولى بالاحتياط، لكونه مكفرًا لسنتين. بخلاف عاشوراء فإنه يكفر لسنة واحدة.

والفرق: أن ذى الحجة لما كان يترتب عليه أمور عظيمة من صحة الحج وفواته. وتحريم (صيام)<sup>(٣)</sup> يوم الأضحى وأيام التشريق، كان احتياط الناس فيه أتم والخطأ أندر، فلم يؤمروا فيه بالاحتياط المذكور. بخلاف يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»، «د»: و، والأنسب (مع) تمشيًا مع غرض المصنف من ذكر المسألة ولما سيأتي بعد ذلك من تفسيره للحديث.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم. عن عبد الله بن عمير، ثم قال: لعله عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». وفي رواية أبي بكر يعنى عاشوراء. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٨/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب». والظّاهر من سياق النص أنها سقطت من الناسخ.

#### مسالة:

١٩٤ ـ المحصر يتحلل بالذبح والحَلق والنية. فإن عدم الهدى فالمشهور أنه ينتقل إلى بدله وهو الصوم. وهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله؟

فيه قولان، أصحهما: أنه لا يتوقف، بل يتحلل في الحال. إذا علمت ذلك فاعلم أن أسباب التحلل ثلاث، وهي: رمى جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل (الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل)(۱) الثاني. فإذا فاته الرمى ولزمه بدله، فهل يتوقف التحلل على الإتيان ببدله? فيه ثلاثة أوجه، (أشهرها)(۲) في الرافعي. وهو الأصح في «الروضة»: نعم، تنزيلا للبدل منزلة المبدل. وثالثها إن افتدى بالدم توقف، وإن افتدى بالصوم فلا، لطول زمانه. إذا علمت ذلك، فالعلة هناك (وهي)( $^{(7)}$ ) تنزيل البدل منزلة المبدل (موجودة) في المحصر.

والفرق: أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفًا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على إحرامه، فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر. على أن كلام ابن الرفعة (٥) يقتضى أن المشهور فيمن (فاته)(٦) الرمى أيضًا أن التحلل لا يتوقف عليه، حتى نقل فيه عن بعضهم الإجماع. وعن القاضى أبى الطيب أنه قول الشافعى.

## مسالة:

۱۹۵ ـ يشترط في الرمى أن يرمى واحدة (واحدة) (۱۹۵) ، فلو رمى السبع مثلاً جملة حسبت له واحدة . وهذا بخلاف الحدّ، فإنه لو وجب عليه حد الزنا مثلاً فجلد مائة مشدودة ، فإنها تحسب مائة .

<sup>(</sup>۱) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «جـ»، «د»: أشبهها، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: مرجوحة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في الكفاية: خ ٢٤/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: قال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) في «أ»، «د» سقط.

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (١) ، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعي في مسألة الحج) (٢) جعل الأمر متعلقًا بالوارث. وأما في الصوم ، فإن الحديث ورد بالوليّ. فشرَع الرافعي يبحث فيه ، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام ، وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووي استدرك عليه ، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (٣) ، وفي صحيح مسلم (٤): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة ، والله أعلم .

إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى)<sup>(ه)</sup> أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى المسألة عجيب، فقد صرح (بها)<sup>(٦)</sup> جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات<sup>(٧)</sup>، فلتطلب منه.

## مسالة:

١٥٩ ـ هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (^) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم في

<sup>(</sup>١) في «ج»: والثاني في، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «أ»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة: ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس (رضى الله عنهما): أن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: فدين الله أحق بالقضاء.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب» وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٦) في «ب»: به، والأولى ما ثبت بالأصل بدليل ما بعدها.

<sup>(</sup>٧) خ: ٢/ ٣٢١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠ .

<sup>(</sup>٨) في لسان العرب: الشبق شدة الغُلْمة وطلب النكاح. يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل بالكسر فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة. وانظر: لسان العرب: ١٢/ ٣٧، والصحاح: ٢ / ١٥.

«المهذب»(۱) واقتضاه كلام الرافعي (۲) ؛ لاتحاد جنس الرمي، فأشبه حلق الرأس. (وعلى هذا)(۳) ففي الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة في حلق الشعرة والشعرتين. والقول الثاني: أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل ؛ لأنها عبادة مستقلة. فعلى هذا يلزمه في الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل. والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم، ولأيام التشريق كلها دم آخر، لاختلاف الرميتين في القدر والوقت والحكم. أما القدر والوقت، فواضح. وأما الحكم، فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل، بخلاف رمى أيام التشريق.

فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالي) (٤) هذه الأيام الأربعة ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالي التشريق جنسان يجب بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.

والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى المسألة قول رابع: أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث. ولا يخفى (تفريعه)<sup>(٥)</sup>. وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل)<sup>(١)</sup> بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.

واعلم أن ما ذكرناه (أولاً) (٧) من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعي في «المحرر» (٨). والشرح الصغير، والنووي في «المنهاج»، ولم يتعرض له في الشرح الكبير ولا في «الروضة» وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته في «المهمات» فليطالع فيها.

<sup>(1) 1 / 137, 727, 7 / 777.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ٧/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة سقطت من «ب».

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي حسنة.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي حسنة.

<sup>(</sup>٨) خ ص ٧٨. نسخة دار الكتب.

عن السنة. فتعلقت الكفارة بإفساده كالحج بخلاف الصلاة، فإن المال لا يتعلق بافسادها(١).

#### مسائلة:

١٥٥ ـ جعلوا باطن الفم هنا كالظاهر حتى لا يفطر بوصول الشيء إليه. ولم يوجبوا غسله من الجنابة، فألحقوه بالباطن.

والفرق: أنه مستور غالبًا بحلقيّ، فكان أشبه بالباطن. وإنما ألحقوه بالظاهر ههنا؛ لأنه قد يحتاج إلى الذوق لأغراض كثيرة، فسامحنا فيه. نعم، باطن الأنف كالفم، ولا يتأتى فيه الفرق المذكور، وقد فرق بما تشترك (فيه)(٢) المسألة السابقة أيضًا، وهو أنهما مستوران غالبًا. وإنما ألحقناهما في الصوم (بالظاهر)(٣) لعدم انتفاء الحكمة المطلوبة من الصوم، وهو كسر النفس عن الشهوات.

#### مسائلة:

١٥٦ ـ باطن العين يلحق بالظاهر ههنا. وكذلك في الغسل من النجاسة، كما صرح به الماوردي في باب الغسل من الجنابة.

والفرق أنا ألحقناه بالظاهر ههنا، لأنه قد يحتاج إلى الاكتحال. وفي باب غسله من النجاسة (لأنه) (٤) لا يشق؛ لندوره. بخلاف الجنابة، فإنها تتكرر، فيؤدى وجوب غسل العين إلى ضرر.

<sup>(</sup>۱) وقد اعترض ابن العماد على الفرق الذى ذكره المصنف قائلا: إن هذا الفرق فيه مصادرة على المطلوب، لأنه جعل محل النزاع فارقًا، فإنه يقال عليه: لم دخلت الكفارة بالمال في الصوم والحج ولم تدخل في الصلاة؟ وقال: إن الفرق الصحيح هو أن الصلاة أخت الإيمان، يقتل بتركها، ولا تدخلها النيابة فلم تدخلها الكفارة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) "فليفعلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". بخلاف الصيام والحج، فإنه تقبل النيابة عند العذر، فليس بعبادة محضة.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة سقطت من «أ».

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: لكنه، والظاهر أنه تحريف.

### مسالة:

۱۹۸ ـ يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففي الصحيحين (۱) عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه (قد) (۲) خفف عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح في شرح «المهذب» (۳).

إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على المنصوص. وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل في منى، أي: يترك مبيت الليلة الثالثة ويترك رمى يومها أيضًا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى غربت (الشمس)(٤) وجب مبيتها ورمى جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن ينفصل عن منى كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو في شغل الارتحال أو فارقها ثم عاد لحاجة، في أصح الوجهين.

والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه في منى (أن)(٥) الإيجاب في منى يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى بخلاف الحائض.

ولو رجعت (الحائض)(٦) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.

#### مسالة:

١٩٩ ـ إذا أحرمت المرأة بحجِّ تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك في أظهر القولين،

<sup>(</sup>۱) في البخاري بشرح الكرماني: ٨/ ٢١١. كما أخرجه ابن حجر بنصه عن ابن عباس من طريق البخاري ومسلم. وانظر: المجموع: ٧/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، «د». وما ثبت أولى لأنه الموافق لنص الحديث.

<sup>100/</sup>A (T)

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». وهي زيادة حسنة.

#### مسائة:

١٥٢ ـ قال الرافعي في هذا الباب: وفي باب الأضحية يجوز أن يستنيب في دفع الزكاة من ليس أهلاً للزكاة، كالكافر، والعبد، بخلاف الحج.

والفرق: أن المبرئ للذمة في الحجّ هي الأفعال، وهي للغائب حقيقة، فاعتبرناه. بخلاف الزكاة، فإن المسقط الموجوب فيها إنما هو المال، وهو للمستنيب لا للنائب، فلم يكن له أثر. إلا أن هذا الفرق قد يرد عليه الوضوء، فإنّه يجوز استنابة غير الأهل فيه. وبه جزم ابن الرفعة في هذا الباب(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زادت النسختان «أ»، «ب»: بعد ذلك مباشرة كلامًا ليس للمصنف، وإنما هو لابن العماد كما ثبت من التحقيق، وهو: «قلت: وما أورده لا يرد، والفرق أن الغائب في الحجّ يشترط في حقه النية عن المستنيب، والكافر ليس من أهل نية العبادة. وأما النائب في الوضوء فلا يجب عليه النية، بل لو نوى ولم ينو المستنيب لم يصح. فلم يبق إلا الغسل المجرد. وهو صحيح من الكافر كما يكفي الغسل من المطر أو السيل فتحصل أن باب الحج على العكس من باب الوضوء. فإن الوضوء تعتبر فيه نية المتوضئ دون النائب، والحج يعتبر فيه نية المنائب دون المستنيب فافترقا» وقد وجدت هذه الزيادة على هامش النسخة «د» على أنها من كلام ابن العماد، وهو الصحيح.

وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبى ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبى بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (في)(١) القضاء المنع والتحلل كما في الأداء. وإن كان قد أذن ففي المنع نظر.

والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضًا على الفور على الصحيح. ولا يخفى حكم ما ذكرناه.

وذكر النووى مثله (فى) (٢) النذر والقضاء فى شرح «المهذب» فقال: قال الدارمى والجرجانى (فى) (٣) «التحرير»: وحجّة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك. هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.

المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان بمكة مثلاً فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه، ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد الله تحريراً لا نجده في غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

ولا يتمكن من الاسترداد إلا إذا شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب، (كذا جزم به الرافعي)(١)، واستشكل الفرق.

ولعل الفرق أنه ههنا <sup>(٢)</sup>يزعم أنه أدى الواجب فلا رجوع، بخلاف المعجل.

### مسائة:

189 ـ قد تقرر أن ذكر التعجيل كاف في الرجوع، (فإن لم يصرح للفقير) (٣) بذلك لكنه علم به ـ كان علمه كالتصريح به . إذا علمت ذلك ـ فلو اختلع أبو الزوجة ، أو أجنبي بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها ، فإن صرح بالنيابة أو الولاية ، لم يقع الطلاق ، كما لو بان كذب مدعى الوكالة في الاختلاع . وإن صرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمغصوب ، فيقع الطلاق (بمهر المثل . وإن لم يتعرض لنيابة ولا استقلال وقع الطلاق) (٤) رجعيّا . وإن لم يذكر أنه من مالها الخاص نظر ، إن لم يعلم الزوج بذلك كان كالخلع بمغصوب حتى يقع بائنا . وإن علم فكذلك في الأصح . وقيل : ينزل علمه منزلة التصريح به .

والفرق: أن بذل المال (هنا)<sup>(٥)</sup> قربة متعدية، شُرع التعجيل فيها لمصلحة الغير، فجعلنا العلم فيها كالشرط حثّا على المبادرة إليها. وفي الخلع إذا صرح بأن المال للغير تدافعت الصيغة بالنسبة إلى العوض، لأن مقتضى ملك الغير فيه ألا يصح الخلع عليه، فلما تدافعا أسقطنا العوض وأوقعنا الطلاق رجعيّا، بخلاف ما إذا لم يصرح بذلك، فإن الصيغة منتظمة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٢) أي: في حالة ما إذا قال: إن هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفًا.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»، «د»: فإنه لم يصرح، والظاهر أنه من تصرف الناسخ. وفي «ج»: فإن تصرح، وفيه تصرف أيضًا. والصحيح المناسب للنص ما ذكر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د»: هناك، والظاهر أنه تحريف؛ لأن الإشارة للزكاة والكلام عليها وسياق الكلام يدل على ذلك.

#### مسالة:

۲۰۱ ـ لو اشترى شاة فجعلها أضحية ثم وجد بها عيبًا قديمًا، لم يجز ردها لزوال الملك عنها . كمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم علم به عيبًا . لكن يرجع على البائع بالأرش . وفي ما يفعل به هنا وجهان : أحدهما ـ وبه قال الأكثرون ـ : أنه يصرف مصرف الأضحية ، وعلى هذا يشترى به شاة ، فإن تعذر فشقص شاة ، فإن تعذر فشترى به لحمًا ويتصدق به .

وهذا بخلاف أرش العبد الذي أعتقه، فإنه للمالك.

والفرق: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص.

واعلم أن الرافعي بعد نقل الأول عن الأكثرين قال: إن الثاني أقوى. وصححه في «الروضة» من زوائده.

#### مسائة:

۲۰۲-إذا دخل (عليه) (۱) عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى، فيكره له أن يأخذ من شعره وظفره شيئًا إلى أن يضحى. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف. ولم يذكر الأصحاب هذه الكراهة فيما إذا عيزم على إعتاق مستحب أو واجب، لا سيما إذا كان على الفور، مع اشتماله على الحكمة التي ذكروها، قال (صلى الله عليه وسلم): «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه (من النار)(۲) حتى الفرج بالفرج» (۳).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «ج» سقط. وما ثبت بالأصل هو الموافق لنص الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وانظر: البخاري: ١١/ ٧٤، مسلم: ١/١٥١.

## باب قسم الصدقات

#### مسالة:

180 ـ إذا حال الحول (على المال)<sup>(۱)</sup> في بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة في أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة في بادية، فإنه لا يتعين تعريفها في أقرب البلاد)<sup>(۲)</sup> بل يكفى التعريف في أي بلد قصده.

والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضي الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنيّة.

## مسالة:

187 - إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهراً. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنًا (عن) (٣) الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التى (انقطع) (٤) حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسلها. وهل يجب عليه النية؟ قال في شرح «المهذب»: الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة إذا غسلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنًا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: على، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «جه»: بقي، وهو تحريف.

## بابالعقيقة

«بياض»(۱)

## باب الصيد والذبائح

«بياض»

### باب الأطعمة

«بياض»

<sup>(</sup>١) هذا البياض في «ج»، «د» فقط. أما في «أ»، «ب» فقد أتى الناسخ في صلب الكتاب بالمسألة الآتية وأشار في نهايتها إلى أنها من كلام ابن العماد، ولذلك استبعدناها من الأصل. ونذكرها في الهامش إتمامًا للفائدة. مسألة: إذا عق عن سبعة أو لاد بعيرًا واحدًا أو بقرة أجزأت عنهم. ولو قتل سبعة من الظباء وأخرج عنها بعيرًا واحدًا لم يجز.

والفرق: أن الواجب في قتل الصيد المثل الصورى، فيجب تعدد الشاة ليحصل المثل الصورى. بخلاف العقيقة، فإن المقصود منها الصدقة عن المولود لتدفع عنه البلاء، ولهذا لم يقتصروا على المثل بل استحب شاتان في حق الغلام، ولم يعتبروا فيه المثل الصورى حتى يجب في الكبير كبير، وفي الصغير صغير. بل اعتبروا في العقيقة سن الأضحية، ولم ينظروا إلى صغر المولود ولا كبره. بخلاف الصيد، فإنهم أوجبوا في الصغير صغيراً. وفي الكبير كبيراً، ولم يعتبروا السن، فافترقا.

## باب زكاة الفطر

### مسالة:

187 ـ لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (١) ، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال في زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.

والفرق أنه في الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما في الثاني فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه)(٢). ذكره في «البحر».

# مسالة:

18۳ ـ إذا عـ دل عن (الفرض) (٣) الواجب إلى أعلى منه، جاز . وادعى الرافعي (٤) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه في «الحاوى»، و «الجمر»، و «الحلية» وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.

قال الرافعي(٥) يجوز أن يقال في الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال)(٦) والبر

<sup>(</sup>١) في «ب»: الوقوف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ج»، «د»: الوقت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع شرح الرافعي: ٦/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) في «د» سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

#### مسالة:

٢٠٥ - إذا نذر التضحية بشاة أو قال: جعلتها أضحية، أو جعلت هذا المال للفقراء، ونحو ذلك مما لم يتعرض فيه للتفرقة ـ كانت ولاية التفرقة له بخلاف الوقف، وإن كان الملك قد زال في الموضعين فإن النظر يكون فيه للحاكم على أصح الأوجه.

والفرق: أن تفرقة عين المال المتقرب (به) (١) بالنذر له أصل في الشرع، وهو الزكاة، فرددنا النذر إليه، بخلاف الوقف.

## مسالة:

۲۰۲- إذا لزمه إعتاق رقبة في ذمته فنذر أن يعتق العبد الفلاني (عنه) (۲)، فالمنصوص، وقول الجمهور: أنه يتعين. بخلاف ما لو نذر صرف زكاته إلى معينين من الأصناف، فإنهم لا يتعينون عند الأكثرين، كذا قاله الرافعي في كتاب الإيلاء. وفرق بقوة العتق.

## مسائلة:

(7.7) الختكاف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة (أو الأقصى) (7.7) تعين على الصحيح، إلا أن المسجد الحرام يقوم مقام مسجد المدينة، وهما يقومان مقام الأقصى. وإن نذر (الاعتكاف) (3) في مسجد غير المساجد الثلاثة، لم يتعين في أصح الوجهين. كما لو عينه بالصلاة. كذا قاله الرافعي (6) في باب الاعتكاف.

<sup>(</sup>۱) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ» والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ، بدليل أن التعبير «وهما يقومان مقام الأقصى».

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ» ، «ب». وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٥) في الشرح الكبير: ٦/ ٥٠٤، ٥٤٤.

### مسالة:

۱٤٠ ـ إذا كان (له) (١) عبيد يعملون في أرضه أو ماشيته ـ فمذهبنا وجوب زكاة الفطر فيهم . ونقله النووى في باب زكاة الفطر من شرح «المهذب» (٢) عن الأئمة الأربعة . بخلاف نظيره من المواشى (كما سبق في المسألة المتقدمة .

والفرق: أن الواجب في المواشى)<sup>(٣)</sup> يتعلق بالعين، حتى يصير الفقراء شركاء رب المال. وحينتذ فيكون إخراجه مضراً بالمالك غالبًا، بخلاف الفطرة. فإن فُرض أنه لا مال له (غير)<sup>(٤)</sup> الصيد وأن بيع جزء منهم في فطرتهم مُضراً (به)<sup>(٥)</sup>، فالفطرة مقدار يسير جداً لا يعسر عليه تحصيلها.

#### مسائلة:

181 ـ لو غصب سائمة فعلفها اعتبرنا فعل الغاصب ولم نوجب فيها الزكاة على الصحيح. بخلاف ما لو غصب دراهم فصاغها حليّا (مباحًا)(٢)، لم نعتبر فعله بل توجب الزكاة فيها.

وفرق في «الكفاية» (٧) بأن علف الغاصب كعلف المالك؛ لأنه (طائع فيه) (٨) وإنما هو عاص بغصبه. بخلاف الصياغة، فإنها محرمة عليه. والصياغة المحرمة لا تسقط الزكاة. ونازع ابن الصباغ فقال: من قال (بعدم) (٩) تأثير علف الغاصب قال إن علفه محرم، وحينئذ فيكون كالصياغة، فلا يصح الفرق (١٠).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>۳) ۱۲۰/۲۲. (۳) في «أ» سقط.

 <sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.
 (٥) في «أ»، «ب»: بهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقط.

 <sup>(</sup>٧) خ: ٣/ ٦٥٧، نسخة دار الكتب رقم: ٢٢٨ فقه شافعي.
 (٨) في «أ»: صائغ، وفي «ب»، «د»: سائغ، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٧) هي «١١» صانع، وفي «ب»، والظاهر أنها سقطت. وانظر: الكفاية، المرجع السابق، باب الخصب. (٩) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت. وانظر: الكفاية، المرجع السابق، باب الخصب.

<sup>(</sup>١٠) زادت النسختان «أ»، «ب»: (قلت والجواب عما ذكر أن فعل الغاصب إن اعتبر فلا كلام. وإن لم يعتبر صار كما لو اعتلفت السائمة بنفسها، فلا زكاة لعدم وجوب السوم) ا هـ.

وهذه الزيادة ليست من المؤلف وإنما هي من كلام ابن العماد تلميذ الأسنوى، لما هو ثابت من هامش النسخة «د» على أنه من كلام ابن العماد. ولعل السبب أن الأمر قد التبس على الناسخ، فظن أنه من كلام المؤلف، فأضافه إلى الأصل. وهو غير مصيب. ولذلك حذفناه من الأصل.

لم يتعين، كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف (١). وفي تعيين وقت الصلاة اضطراب مذكور في «المهمات».

والفرق بين التعيين في الاعتكاف وعدمه في الصدقة: أن الصدقة من العبادات المالية، ونفعها (متعد)(٢)، فجوزنا المبادرة إليها، بخلاف الاعتكاف.

#### مسائة:

٢٠٩ ـ إذا نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا في وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان ونحو ذلك، لزمه القضاء. بخلاف الحج. كذا ذكره الرافعي في هذا الباب. وفرق بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز، فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ٦/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: متعدد، وهو تصحيف.

## كتاب الزكاة

#### مسالة:

١٣٧ ـ إذا رهن نصابًا زكويًا فحال عليه الحول، وكان مالكًا لغيره، وجب عليه أن يخرج الزكاة منه على الصحيح توفيرًا لحق المرتهن. بخلاف ما إذا جنى، فإنه لا يجب على الراهن أن يفديه من غيره، بل يجوز تسليمه ليباع.

والفرق أن الجناية لا تعلق لها بالراهن (بالكلية. بخلاف الزكاة، فإنها لتطهيره، وتجب في ذمته، على قول) (١). وقد التزم بالرهن لإبقاء هذا المال فأوجبنا عليه الإخراج من غيره. وأيضًا فلأن الراهن قد وطَّن نفسه على الزكاة لكونها معلومة دائرة، وقد التزم بالرهن لبقائه كما ذكرناه، فأوجبناها عليه، بخلاف الجناية. وأيضًا فإن تعلق الجناية بالعين على خلاف القياس، فإن العين للمالك وتعلق الأرش بها معاقبة لغير من صدرت منه الجناية، فاقتصرنا عليها، بخلاف الزكاة، فإنها عبادة، وليست من باب الغرامات والعقوبات.

# مسالة:

۱۳۸ ـ يجوز أخذ القيمة (عن) (۲) الذهب الواجب في الجزية، كما اقتضاه كلام الرافعي (۳) ، وصرح به غيره. بخلاف الزكاة، فإنه لا يجوز ذلك سواء علقناها بالعين أو بالذمة.

والفرق أن الزكاة من باب العبادات، بدليل إيجاب النية فيها، فلا يجوز إقامة غير ما ورد مقامه كسائر العبادات (وأما الجزية، فإنها من باب المعاوضات، إمّا عن سكناهم أو حقن دمهم)(٤).

<sup>(</sup>١) في «ب» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقط. (٢) في «ج»: من، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير: ٦/ ٣٦. (٤) في «أ» سقط.

(الصرف)<sup>(۱)</sup>، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك بعشرة. فالأصح انعقاده بيعًا، مع أن (لفظ)<sup>(۲)</sup> الهبة صريح في التمليك بلا عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟

والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.

# مسائة:

۲۱۲ ـ إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان، أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعًا. والطريقان جاريان في النكاح أيضًا (لكن) (٣) الصحيح منهما (هو) (٤) طريقة القطع.

والفرق: أن البيع كثيرًا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة، (فقد)<sup>(٥)</sup> يقول المشترى (ليظهر)<sup>(٦)</sup> له رغبة المالك في بيعه. بخلاف النكاح، فإنه لا يقع غالبًا إلا بعد خطبة. وصورة المسألة أن يأتي بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيًا كقوله: بعتنى. أو مضارعًا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.

ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر ، كاسم الفعل ، والمضارع المقرون بلام الأمر .

#### مسائة،

٢١٣ ـ إذا وطئ البائع في زمن خياره كان وطؤه حلالاً وفسخًا. بخلاف

في «أ»، «ب»، «ج»: التصرف، وما ثبت أولى.

<sup>(</sup>٢) في "جـ" سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: إلى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»، «ب»: أيقسم، وما أثبتناه أنسب.

# باب صلاة الكسوف

«بياض»(۱)

#### باب صلاة الاستسقاء

«بیاض»<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا البياض وجد في «ج»، «د» فقط. ولكن وجد في «د» عبارة: بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر. وبهذا يكون البياض من المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) عنوان الباب وكذا البياض لم نجده في «ب»، والظاهر أن الإسقاط من تصرف الناسخ.

المشروط)(١) فيه الخيار للبائع عقدٌ ضعيف؛ (لأنه لا يترتب)(٢) عليه آثاره. فلأجل ضعفه جعلنا البيع الفاسخ له صحيحًا، لأنه بالفسخ صار كالعدم بالكلية. بخلاف الصلاة، فإنها بالإحرام تنعقد انعقادًا صحيحًا تامّا قويّا، يترتب عليه تحريم الكلام والمشى والخروج منها وغير ذلك مما هو معروف في موضعه.

#### مسائة:

210-إذا قتل المبيع بعد القبض (بسبب قبل القبض)<sup>(۳)</sup>، كردة، وقطع طريق، وجناية توجب القصاص - نظر: إن كان المشترى عالمًا بذلك كان من ضمانه ؛ لدخوله في العقد على بصيرة، وإن كان جاهلاً - كان من ضمان البائع على الصحيح، حتى ينفسخ العقد نظراً إلى سببه الذي استند إليه. وهذا بخلاف موته بمرض سابق جهله المشترى، فإنه من ضمانه على الأصح.

والفرق: أن المرض يتزايد فيحصل الموت فيه بتلك الزيادة. والردة ونحوها خصلة واحدة وجدت في يد البائع.

ولو تعيب في يد المشترى بالسبب المذكور كان في (ثبوت)(٤) الرد بالعيب الخلاف في الانفساخ.

# مسالة:

۲۱۶ ـ لو اشترى ثوبًا ثم اطلع في الطريق على عيب به وهو لابسه لم يكلف نزعه . وفي نظيره من الدابة يكلف النزول، (على الصحيح)(٥).

والفرق: أن النزول في الطريق عن الدابة معتاد، بخلاف خلع الثوب.

<sup>(</sup>١) في «ج»: وأيضًا في المشهور البيع المشروط، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: لأنه يترتب، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة سقطت من «ب» وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٤) في جه «صور» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها سقط.

#### باب صلاة الجمعة

#### مسالة:

۱۳۳ ـ يجوز لمن يريد السفر أن يترك الجمعة، ويخرج مع الرفقة إن خاف الضرر في انقطاعه عنهم. وكذا إن لم يخف إلا مجرد الانقطاع، بلا خلاف، لما فيه من الوحشة، وحكى أبو حاتم القزويني وجهين عند (خوف)(١) الانقطاع بعد الزوال.

وقالوا: في باب التيمم: (إنه إذا تيقن الماء في مكان يخاف الضرر في قصده جاز له التيمم)<sup>(۲)</sup>. وكذا إن لم يخف ضرراً في أصح الوجهين، لما يلحقه من الوحشة في الانفراد، كذا ذكره الرافعي، فجزم (في التيمم بطريقة)<sup>(۳)</sup> الوجهين، وجعلوا الخلاف قوياً. ولهذا عبر عنه في «الروضة» بالأصح. وقطعوا في هذا الباب بالجواز.

وقد يفرق بأن باب الجمعة أوسع من التيمم، فإن الأسباب المقتضية (لجواز)<sup>(3)</sup> ترك الجمعة والانتقال إلى الظهر أكثر، بدليل النساء والعبيد (والمسافرين)<sup>(0)</sup> وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: في طريق، وفيه تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي زيادة حسنة.

#### مسالة:

٢١٩-إذا (حمل)<sup>(١)</sup> أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن في الخيار دون الحلف.

والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا)<sup>(٢)</sup> المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ج»: أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.

<sup>(</sup>٢) في جه: إلى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

# باب صلاة الخوف

#### مسائة:

۱۳۱ - صح عن النبى (صلى الله عليه وسلم)(۱)، أنه فرق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحرأو البرد، ويعبر عنه بـ «الجرموق».

والفرق بينهما أن الحاجة في هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدِّين، والجم الغفر. يخلاف (الخف)(٢).

<sup>(</sup>٦) في «ج»: انتقلت، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن حجر من رواية البخارى ومسلم، وفي رواية مسلم من طريق جابر: أنه صلى مع النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاة الخوف، فصلى بإحدى الطائفةين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. . . الحديث. وقال: رواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن . وراجع ابن حجر على المجموع: ٢٢٧/٤.

#### مسالة:

۲۲۲ ـ قد علمت في المسألة السابقة أنه إذا استولد أمة غيره بشبهة فماتت، ضمنها . وهذا بخلاف ما إذا زني بها (فحملت) (۱) منه فماتت، فإنه لا ضمان في أظهر القولين، حرة كانت أو أمة، كذا ذكره الرافعي أيضًا في كتاب الرهن .

وفرق بأن الولادة في الزناغير مضافة إليه لانقطاع النسب عنه، بخلاف الشبهة.

والفرق السابق يشكل على ما قاله هنا في الأمة، لأن الولادة من آثار تعديه بالزنا بلا شك. وانقطاع (النسب)(٢) (شرعًا)(٣) لا أثر له في دفع الضمان.

# مسالة:

٢٢٣ - إذا باع (جمدا) (٤) وزنا، وكان يُباع بعضه إلى أن يوزن - لم يصح البيع في أصح الوجهين. بخلاف ما إذا استأجر دارًا بمكان لا يتأتى التسليم فيه إلا بذهاب بعض الزمان، كدار ببلد أخرى، فإن أصح الوجهين الصحة. كذا (ذكر) (٥) المسألتين في باب الإجارة من زوائد «الروضة»، وعبّر بقوله: الأصح عندى.

وفرق بإمكان البيع في (الجمد)(٢) جزافًا. بخلاف الإجارة. وحكى الروياني فيهما وجهين من غير ترجيح.

<sup>(</sup>١) في ج: فجبلت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»: السبب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»، «ج»: خمرا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «جـ» الخمر وهو تصحيف.

#### باب صلاة المسافر

#### مسالة:

1۲۸ - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب «المهذب» أنه لا يجوز.

والفرق أن (ملتزم)(١) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر)(٢) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

# مسالة:

۱۲۹ - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا في أثناء الثانية لم يبطل الجمع في الأصح. بخلاف ما إذا (جمع)<sup>(٣)</sup> تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء<sup>(٤)</sup>. ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت في السفر.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>١) في «أ»: مستلزم، وفي «ب»: مسألة، وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «د»: المفطر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) ومن وجهة نظرى: \_والله أعلم \_ فإن العكس هو الأولى؛ لأنه في حالة الحكم ببطلان الثانية في جمع التقديم يمكنه أن يأتى بها في ميعادها أداءً ولا ضرر من ذلك. بخلاف الحكم بجعل الأولى قضاءً في أثناء الإقامة في الثانية في جمع التأخير، حيث إنه قد أتى بالشرط اللازم لوقوعها أداءً، وهو الجمع تأخيرًا. ولا يمكن إدراك الوقت بعد فواته. ولا داعي لاعتبارها قضاءً مادام قدتم انعقادها أداءً على نية الجمع، ولا ضرر من ذلك. وفي الحكم بجعلها أداءً أولى؛ لأن في ذلك حث على عدم الخوف من العمل بالرخص لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجمعًا بين الرأيين نقول:

والمعتبر في الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل)(١) الشيء على غير حقيقته.

ومن هذه المسائل ما لو حلف ألا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضًا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.

#### مسالة:

۲۲۷ - يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه للاستمتاع) (۲۲۷ بصوته. كذا جزم به الرافعی (۳). وذكر النووی فی شرح المهذب (أنه) (٤) لا خلاف فيه، وذكرا - (أعنی) (٥) الرافعی والنووی (٦) - فی باب الإجارة (وجهین) (۷) - من غیر تصریح بترجیح - فی صحة استئجار هذین النوعین لهذه المنفعة .

(ولعل الفرق: أن) (<sup>(۸)</sup> المعقود عليه في (البيع هو العين لا المنفعة، والمعقود عليه في) (<sup>(۹)</sup> الإجارة هو نفس المنفعة. فلما اتخذ هذه المنفعة الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) (۱۱) (البطلان) (۱۱) للعقد. وهذا الفرق لا يخفي ضعفه، والتسوية أظهر.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: يحكى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط. وراجع الشرح الكبير: ٨/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط. وانظر: شرح المهذب: ٩/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: عن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الروضة: ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) في «د» سقط.

ر۰، عی د سط. (۸) فی «أ» سقط.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>۱۰) في «أ»، «ب»: بطريق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱) في «ج» سقط.

إيقاعها في جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله في «الروضة» عن الشافعي والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضًا: أنه لو شرع في السورة فعجز، كملها قاعدًا، ولا يلزمه قطعها ليركع.

وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر القراءة، ولا يكون عذراً عند تعذر الجهر في أصح (الوجهين)(١)؛ (لأن)(٢) الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال)(٣) التنحنح لأجله. والثاني أنه عذر أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعي حكمًا (وتعليلاً)(٤) فاغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.

والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم)<sup>(ه)</sup>. وأيضًا فإن الكلام مناف للصلاة، بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أن تعليل الرافعى بإقامة الشعار يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر جزمًا. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى «التحقيق»، وشرح «المهذب». وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح «التنبيه» للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة أيضًا. ومقتضى)<sup>(٢)</sup> إطلاق الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين)<sup>(۷)</sup> أن يكثر ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين القليل والكثير (^).

<sup>(</sup>٤) في «جه سقط.

<sup>(</sup>١) في «أ»: القولين، وهو تحريف، وما في الأصل هو الموافق لما في المنهاج. وانظر: شرح المنهاج لعمرة: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) في «د»: لكن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط. وما في الأصل هو الموافق لما ذكره الرافعي. وانظر: الشرح الكبير مع المجموع:

<sup>(</sup>٤) في «ج»: ونقلاً، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لهم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ» سقط.

#### مسالة:

٢٢٩ ـ لا يصح بيع الحامل نجزًا؛ لأن حملها لا يدخل في البيع، فكأنه استثناه. وقيل يصح، لأن الحمل مستثنى شرعًا. كذا علل الرافعي الوجهين، وقال: إن (الأم)(١) لو كانت لواحد والحمل لآخر ـ وذلك بالوصية ـ (كان)(٢) بيعها من مالك الأم أو غيره كبيع الحامل نجز.

ولو باع الدار المستأجرة صح على الصحيح، مع وجود المعنى السابق، وهو (أن) (٣) المنفعة لا تدخل. فكأنه استثناها، بل أولى؛ لأن المنفعة يصح العقد عليها، بخلاف الحر. (قال الرافعي (رحمه الله): بيع الحديقة المساقى عليها تشبه بيع المستأجرة. وفي فتاوى صاحب «التهذيب»: إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح) (٤).

ولعل الفرق: (أن المنفعة في الإجارة تبع، وهناك أي في المساقاة - أصل، فأصبحت كالعقد على مجهول العين أو القدر، وهو لا يصح)(٥).

# مسالة:

• ٢٣٠ ـ لا يصح بيع نصف معين من إناء أو نحو سيف ونحوهما مما تنقص قيمته بقطعه أو كسره، كالنصل والثوب النفيسين؛ لأن إضاعة المال منهى عنها، والتسليم لا يتأتى بدونها، فيكون التسليم منهى عنه شرعًا. وقيل: يصح في الثوب؛ لأن البائع قد رضى بالضرر. وهذا بخلاف ما لو باع أحد الخفين أو ذراعًا معينا من أرض

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: الإمام، وهو تحريف. وانظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة ليست من كلام المؤلف وإنما أتيت بها إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكر الفرق في جميع النسخ. وإنما وجد بياض، ولهذا نرجح بأنه من المؤلف. ويحتمل أن يكون ترك البياض لاستحضار الفرق لكونه لم يستحضر عنده وقت الكتابة، ولكنه غفل عن إحضاره، أو لم يستحضر عنده. ومما يؤكد أنه من المؤلف ما وجد في «د»: "بياض له في نفس الأصل».

# باب صفة الأئمة

# مسائة:

١٢٥ ـ يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن يأتى بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام (قد أتى ببدل في الموضعين.

والفرق أنّ الإمام)(١) بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمّى ليس أهلاً لذلك. بخلاف الأركان الفعلية. والقيام سقط لسقوط الفاتحة.

<sup>(</sup>A) في «ب» مع تمنع، وهو تحريف.

بعضها بأولى من بعض. ولا بد في التعيين أن يكون باللفظ، فإن كان بالنية لم يكف في البيع ونحوه. بخلاف ما إذا وقع ذلك في الخلع، فإن الأصح فيه أنه يكفى. (كذا)(١) ذكر الرافعي المسألتين في آخر الخلع، وفرق بينهما بأنه يغتفر في الخلع (ما لا)(٢) يُغتفر في البيع.

وفى الفرق نظر ؟ لأنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا قال من له بنات: زوجتك بنتى ـ وعين واحدة بالنية ، فإنه يصح على الأصح . واعلم أن ما ذكرناه من استراط التعيين عند عدم الغلبة قد أطلقه الرافعي (٣) والنووى . وقال فى «البيان»(٤): محله فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين ، قال : فإن اتفقت فوجهان ، أظهر هما : الجواز . وما ذكره متجه ويؤيده ما جزم به الرافعي ، أنه لو كان في البلد نقدان صحاح ومكسرة ، ولم يغلب أحدهما وليس بينهما تفاوت ـ فإن العقد يصح بدون التعيين ، ويسلم المشترى ما شاء منهما .

#### مسائلة:

٢٣٣ ـ إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة بدرهم وما زاد بحسابه ـ صح ـ فإن عبر بقوله: «على أن ما زاد». لم يصح في الأصح، كذا ذكر الرافعي هاتين المسألتين في كتاب الإجارة وفرق بأنه في الثانية شرط عقدا (في عقد) (٥). بخلاف الأولى.

# مسالة:

٢٣٤ ـ هل يكره العقد على صبرة من الحبوب أو الدراهم جزافا؟ فيه قولان:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «جـ» وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في الشرح الكبير: ٨/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) هو لأبي الخير: يحيى بن سالم العمراني اليمني، المتوفى سنة ٥٥٨هـ. وهو شرح كبير يقع في حوالي عشرة مجلدات. وقد مكث في تأليفه عشر سنوات.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

#### باب صلاة الجماعة

#### مسالة:

177 - لفظ الجماعة في قوله (صلى الله عليه وسلم) (١): «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام كل الليل». محمول على اثنين فصاعدًا، كما جزم به الأصحاب، فقالوا: إن أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم وجعلوه في باب الوصية على ثلاثة، كذا ذكره الرافعي، وتبعه عليه في «الروضة» فقال: فرع: أوصى لجماعة من أقرباء زيد فلا بد من الصرف إلى ثلاثة، فإن كان في الدرجة القربي ثلاثة، دفع إليهم. فإن كانوا أكثر وجب تعيينهم على الأصح؛ (لئلا تصير وصية) (١) لغير معين. وقيل: لا، فيختار الوصى ثلاثة منهم. فإن كانوا دون ثلاثة تممنا الثلاثة عمن (يليهم) (٣)، فإن كان له (ابنان) (٤) وابن ابن دفع إليهم. (وإن كان ابن، وابن ابن، وابن ابن ، دفع إليهم) واحد من الدرجة الثالثة أم يعممون؟ فيه الوجهان.

وإذا قلنا يعممون فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفي تعليق الشيخ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النووي بنصه من طريق مسلم. وراجع المجموع: ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: لأنها وصية، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: ثلثهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «جـ»: اثنان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي متعينة الإثبات. والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «جـ»: وابنان، وهو تحريف.

شرح «المهذب»(١) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنّا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.

واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل ونحوها أن يأتي بالواو ـ كما ذكرناه ـ أو يأتي برهم» أو بالباء ، كما ذكره في شرح المهذب) (٢) في أثناء الأمثلة ، ومثل في الروضة بالواو وبالباء . ولقائل أن يقول : ينبغي التصحيح في (الباء) و «مع» ؛ لأنها والحالة هذه للحال ، والتقدير (بعتك الجارية) (٣) كائنة بحملها أو مع حملها ، ومدلول ذلك إنما هو الوصف . وحينتذ فيكون كما لو قال : بعتكها على أنها حامل . فإنه يصح على المشهور (من القولين) (٤) ، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله) (٥) في العقد . إلا أن كلامهم في الإقرار وفي غيره يقتضي اتحاد هذه الحروف .

#### مسالة:

٢٣٦ - إذا أبطلنا البيع في صورة الجبّة، كان في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة. وفي صورة الدابة يبطل في الجميع.

والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبي على، وقال: إنه حسن.

# مسالة:

٢٣٧ - إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة،

<sup>(1)</sup> P/ AOY, 1.T.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط. وانظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة وجدت في «جـ» وهي حسنة .

<sup>(</sup>٤) في «ب»: زمن الخيار، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د»: لإدخاله، وهو تصحيف.

# باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

## مسالة:

171-إذا أحرم بنافلة لا سبب لها في الوقت الذي (يجوز) (١) إيقاعها فيه، وهو غير وقت الكراهة، ثم مدها إلى الوقت المكروه جاز ذلك في أصح الوجهين. وذكروا في باب الحج فيمن فاته ذلك بخلافه، كما صرح به النووى في شرح «المهذب» (٢)، فقال هناك: قال الشيخ أبو حامد، والدَّارمي، (وغيرهم) (٣): ليس لصاحب الفوات أن يصير على إحرامه إلى السنة القابلة، لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، (ونقل أبو حامد هذا عن النص) (٤) وعن إجماع الصحابة. هذا كلامه. وذكر ابن الرفعة نحوه.

والفرق: أن الوقت المكروه قابل لابتداء النافلة من حيث الجملة، فلذلك اغتفرنا

<sup>(</sup>١) في «جـ»: لا يجوز، وهو تحريف.

<sup>.</sup> Y9 · /A (Y)

<sup>(</sup>٣) في «ب»: وغيره، بالإفراد، والظاهر أنه تصحيف لأنه مخالف لما في شرح المهذب. وانظر: المرجع السابق. والدّارمي هو: أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي، تفقه على الشيخ أبي الحسين الأردبيلي وغيره. صنف: «الاستذكار» في الفقه الشافعي في مجلدين كبيرين، وله أيضًا «جمع الجوامع ومودع البدائع» مبسوط فيه غرائب. وقال فيه الأسنوى نقلاً عن الشيخ أبي إسحاق: كان فقيهًا، حاسبًا، شاعرًا، متصوفًا. ما رأيت أفصح منه لهجة. ولدسنة ٣٨٥هـ، وتوفى بدمشق سنة ٤٤٩هـ، وانظر: طبقات الأسنوى: ١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) في اجه: ونقله أبو حامد، والظاهر أن الناسخ قد تصرف في النص.

انضمامهما. (إلى ما لا يجوز)<sup>(۱)</sup>؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق. بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة ينبغى التفطن لها، وهى: أن ما صححه الرافعى والنووى من التفريق تبعا للجمهور خلاف مذهب الشافعى، (فقد حكى الربيع فى «الأم»)<sup>(۲)</sup> أنّ الشافعى قد رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته فى «الأم»<sup>(۳)</sup> قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

# مسالة:

٢٣٨ - إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد؛ لم يصح بلا خلاف. (بخلاف)(٤) ما سبق في بيع عبده وعبد غيره، مع احتياجنا فيه إلى التوزيع.

والفرق: أن (المجعول ثمنًا)(٥) معلوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

#### مسالة:

٢٣٩ - إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه النووى في شرح «المهذب» وتصحيح «التنبيه». وأجاب به صاحب «الحاوى الصغير» (٦). بخلاف ما سبق في عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة

<sup>(</sup>١) في اجا : إلى ما يجوز ، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>۲) في «أ» سقط.

<sup>.</sup> ٢٨٤ /٣ (٣)

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: المعمول ثمنا، وفي «د»: المجهول هنا، وفي كل تحريف.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشافعي، المتوفى سنة ٦٩٥هـ. وله غير الحاوى: «شرح اللباب المسمى بالعجاب» في فروع الفقه الشافعي، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: ٥/٧٢٧.

#### بابسجود السهو

#### مسالة:

۱۱۸ ـ إذا ترك «الإمام» (۱) القنوت وأمكن المأموم فعله ولحاقه في السجود، فإنه يأتى به. بخلاف التشهد الأول إذا أمكن المأموم أن يفعله ويلحقه في القيام فإنه لا يأتى به. فإن فعل بطلت صلاته. كذا ذكر الرافعي (۲) المسألتين مفترقتين.

والفرق أنّ المأموم لم يحدث فعلاً في القنوت بخلاف التشهد. فإن قيل ينتقض الفرق بما إذا جلس الإمام للاستراحة (قلنا) (٣). لا نسلم امتناع التشهد في هذه الحالة، ولا نسلم أيضًا استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول. ورأيت في «فتاوى القفال» امتناع القنوت للمأموم، والتأخير أيضًا لأجله وقاسه على التشهد الأول.

## مسالة:

119 ـ إذا ترك القنوت من الوتر في نصف رمضان الثاني استحب له سجود السهو. بخلاف القنوت في النازلة حيث استحببناه، فإنه لا يستحب السجود لتركه في أصح الوجهين، كما ذكره النووي في «التحقيق»، ونقله في آخر هذا الباب من «الروضة» (٤)، وشرح «المهذب» عن تصحيح الروياني، وأقره.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: المأموم، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) انظر: له الشرح الكبير: ١٤/٣٣٧.

<sup>(</sup>۳) في «ج» سقط .

<sup>.</sup> ٣٣٠/١(٤)

<sup>. 177/8(0)</sup> 

ولعل الفرق: أن الإبطال هناك يؤدى إلى (بقاء)(١) الشركة وعدم الأخذ بالشفعة. وفي الشركة ضرر ظاهر، فاحتملنا ذلك دفعًا للضرر. بخلاف ما نحن فيه(٢).

واعلم أن شرط القولين في هذه المسألة أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين بيع وجعالة لم يصح قطعًا. كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب المسالة . وفي المسألة نكت أخرى غريبة أوضحتها في كتابنا «المهمات».

## مسالة:

٢٤١ ـ إذا اشترى جارية شراءً فاسدًا ووطئها لزمه المهر وأرش البكارة إن كانت بكرا. بخلاف ما إذا نكح أمة أو حرة نكاحًا فاسدًا، أو وطئها، فإنه لا يجب أرش البكارة في البكر.

وفرق صاحب «الشامل» بفرقين (٣)، أحدهما: أن النكاح يتضمن الإذن في الوطء، لأنه معقود عليه، والوطء يتضمن إتلاف البكارة. بخلاف البيع، ولهذا يجوز شراء من لا يحل وطؤها بخلاف النكاح.

(الفرق الثاني: أن البيع يقتضى ضمان البدن. بخلاف النكاح)(٤)، والفرقان ظاهران في الحُرة وكذا في الأمة إن صدر النكاح من مالكها. فإن صدر من وليّ المحجور عليه ففيه نظر.

<sup>(</sup>١) في «د»: إبطال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وهو البيع والإجارة أو السلم والإجارة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشامل خ: ٣/ ١٤٢ نسخة دار الكتب رقم ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.

بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص لله تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.

وفرّق القفال في فتاويه بفروق فيها. نظر.

#### مسالة:

۱۱۷ ـ إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط ـ فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعي في باب شروط الصلاة من «الشرحين» (۱)، و «المحرر» (۲).

ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا)<sup>(٣)</sup> ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعي (٤) في آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد في (الأيمان)<sup>(٥)</sup> حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا<sup>(٢)</sup>، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا)<sup>(٧)</sup> للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.

ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع في الموضعين (^^) إلى (الأصل)(٩)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة)(١٠) وخلو الذمة عن الكفارة. واعلم

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير: ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) للرافعي خ ص ٢٣ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر: ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) أي: في حالة رد المأموم القراءة لإمامه قاصدًا التنبيه فقط.

<sup>(</sup>٧) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٨) أي: في التسبيح والحلف.

<sup>(</sup>٩) في «ب» «الصلاة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

#### مسالة:

7٤٣ ـ قد تقرر لك ما قالوه هنا في العيب. وهو يخالف أيضًا ما إذا تلف المغصوب، فادعى الغاصب أنه كان به عيب، وأنكر المالك. فإنه ينظر فيه: إن ادعى عيبًا (حادثًا فيصدق المالك في أصح القولين. وإن ادعى) (١) خلقيّا، بأن قال: ولد أكمه، أو أعرج، صدق الغاصب في أصح الوجهين. فقد صدقوا الغاصب في دعوى العيب الخلقي ولم يصدقوا المشترى فيه.

والفرق بينهما: أن البيع قد وقع والسلعة قائمة، والمشترى يدعى وجود سبب يقتضى الفسخ، والأصل عدمه، والمالك يدعى في مسألة الغصب تغريم الغاصب ذلك المقدار الزائد، والأصل براءة ذمته (منه) (٢)، فأخذنا بالأصل في الموضعين، ولهذا لو رد المغصوب وبه عيب، وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: بلى حدث (العيب) عندك. فإن المصدق هو الغاصب، كما نقله الرافعي عن المتولى، ونقله النووى عن صاحب «الشامل»، وصاحب «البيان» عملاً بالأصل وهو براءة الذمة. وذكر ابن الرفعة في «الكفاية» أن التفصيل المذكور في الغصب يظهر أن يأتي مثله فيما لم يره، وصححناه أو رآه قبل العقد بزمن يحتمل التغيير.

## مسالة:

٢٤٤ ـ (لا يجوز) (٤) بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة . بخلاف ما لو باع أمة ذات لبن بلبن (آدمية) (٥) ، فإنه يجوز .

(والفرق)(٦): أنّ لبن الحيوان (في الضرع له حكم العين، ولهذا لا يجوز عقد

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط. وانظر: الشرح الكبير: ١١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط. وفي «ب» تصرف من الناسخ؛ لأن عبارتها «بيع شاة باطل»، وما أثبتناه أولى؛ لأن المصنف عبر بعد ذلك بكلمة «بجوز».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»: والحكم، وهو تحريف.

#### باب سجود التلاوة

#### مسائة:

118 - إذا قرأ السجدة في الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها في صلاة الجنازة لم يسجد) (11 أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله في الروضة (٢) عن البحر، وأطلق تصحيحه في التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (٣) الخلاف في أنّ القراءة (التي) (٤) لا تشرع، أي لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟

ولو قرأ آية السجدة في القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.

ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة)(٥).

<sup>(</sup>١) في «ب» سقط.

<sup>. 47 £ / 1 ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

#### مسالة:

۲٤٦ - إذا باع أرضًا مزروعة بحنطة أو شعير ونحوهما مما يؤخذ مرة واحدة ، لم يدخل الزرع في البيع ، وللمشترى الخيار إن جهله . فإن أجاز ، فهل يستحق (أجرة)(١) مدة بقاء الزرع ؟ فيه أوجه حكاها الرافعي(٢) عند الكلام على أن الحجارة هل تدخل في بيع الأرض أم لا ؟ أصحها : أنه لا يستحق مطلقًا ؛ لأن إجازته رضاء منه بتلف هذه المنفعة ، فأشبه ما إذا باع دارًا مشحونة بالأمتعة . والثاني : يستحق ؛ لأن ذلك جناية من البائع ، وجنايته بعد القبض (بمثابة الأجنبي ، وكذا قبله على وجه . والثالث : يستحق بعد القبض)(٣) لا قبله لما أشرنا إليه .

إذا علمت ذلك، فلو باع أرضًا فيها حجارة مدفونة جهلها المشترى وكان لا يمكن نقلها إلا في مدة لمثلها أجرة، فإن الخيار يثبت له، فإذا أجاز فهل يستحق أجرة المثل مدة النقل؟ فيه (الأوجه السابقة. ولكن الأصح هنا التفصيل، وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع. وفي جناية البائع هذا التفصيل. وأجرى الرافعي هذه الأوجه)(٤) في وجوب الأرش لو بقى في الأرض بعد التسوية (عيب)(٥).

# مسالة:

٢٤٧ ـ إذا باع شجرة دخلت أغصانها في البيع، إلا أن تكون يابسة، فإنها لا تدخل في بيع الشجرة الرطبة، لأن العادة فيها القطع كالثمرة. وهذا بخلاف

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الشرح الكبير: ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط. وفي جميع النسخ كتبت عبارة «ولعل الفرق» بعد كلمة «عيب» مباشرة، ثم لاحظنا في «أ»، «ب» بياضًا نصف سطر، وفي «د» كتب عبارة «بياض»، أما في «أ»، «ب» فلم نجد بياضًا. وحيث إننا قد لاحظنا أن النسخة «ج» لم تترك بياضًا إلا حوالي ثلث سطر فيحتمل أن تكون هذه الزيادة من المصنف ثم تبين له أن الفرق قد ذكره من قبل فبدأ في المسألة الأخرى، كما يحتمل أن تكون من غير المصنف. وعلى كل حال فإنني استبعدتها من الأصل لعدم حاجة النص إليها؛ لأن الفرق ذكر من قبل، وهو قوله: «وعللوه بأن المنفعة قد تلفت بفعل البائع، وفي جناية البائع هذا التفصيل».

العروق والورق فإنه لا فرق (في دخولها)(١) بين الرطب واليابس، كما اقتضاه إطلاق الرافعي وصرح به في «الكفاية»(٢) في العروق خاصة.

والفرق بين الأغصان والعروق: أن الأغصان ظاهر قطعها معتاد سهل، فأشبه الثمرة. بخلاف العروق. وأما الورق، (فقد يكون له فيه غرض ظاهر، لأنه كثيرًا ما ينتفع به يابسًا ورطبًا؛ فرطبًا للظل وللعلف، ويابسًا للتداوى ولعلف الماشية أيضًا) (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في اب، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>۲) في ٥/٨٠٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الفرق الخاص بالورق لم يذكره المصنف، وقد أتيت به إتمامًا للفائدة ونبهت عليه. وقد وجدت في «أ»، «ج»، «د» بياضًا فهو في «ج» ٥، ١ صفحة. وفي «د» عبارة «بياض بالأصل». وعلى هذا رجحنا أن البياض عن المصنف. وفي «ب» وجدنا تصرف الناسخ بقوله: «بخلاف العروق والورق» ظانًا التمام. وهو وهُم.

# بــاب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقى الركبان

# مسالة:

۲٤٨ - إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل اشتريته بمائة وعشرة؛ يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجهًا محتملاً ففيه وجهان في الرافعي، أصحهما في زوائد «الروضة»(١): أن له التحليف. وإن ذكره، كقوله: جاء في كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت حسابي فظهر لي أنني غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له التحليف. وقيل: لا.

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى في باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلاً محتملاً، كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله التحليف قطعاً.

والفرق: أنّ الاحتياط في عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط في التبرعات، فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.

<sup>.000,008/7(1)</sup> 

# باباختلاف المتبايعين

«بياض»(۱)

بابالسلم

«بياض»<sup>(۲)</sup>

بابالقرض

«بياض

<sup>(</sup>١) في «أ» حوالي ٥, ١ سطر، وفي «جـ» حوالي سطر، وكذلك «د». أما في «ب»، فلم نجد بياضًا، وكان ترتيبها تقديم باب السلم ثم باب اختلاف المتبايعين ثم القرض، بدون بياض بين الأبواب ولا تنبيه، ولعله من تصرف الناسخ. والترتيب الذي أوردناه هو الموافق لترتيب «الروضة».

<sup>(</sup>٢) في «أ» ٥, ١، وفي «ج» كذلك، وفي «د» عبارة «بياض له» بالأصل خمسة أسطر.

<sup>(</sup>٣) هذا البياض في «ج»، «د» فقط. أما في «أ»، «ب» فقد وجدنا مسألة تتعلق بالباب من كلام شهاب الدين بن العماد، ولم ينبه عليها من الناسخ. وقد وجدناها على هامش «د»، ونذكرها بالهامش إتمامًا للفائدة:

مسألة: لا يجوز قرض الجُزافي بلا خلاف. وهو المجهول القدر بالكيل والوزن. بخلاف البيع بثمن مجهول القدر، وبخلاف الأجرة والصداق، فإنه يجوز البيع به. ويجوز رأس مال السلم المجهول القدر على الأصح.

والفرق: أن القرض يعتبر فيه رد المثل، وذلك يتعذر عند الجهالة.

# بابالرهن

#### مسالة:

7٤٩ ـ رهن شاة فماتت في يد المرتهن، فدبغ جلدها ـ (لم)(١) يعد رهنًا على الأصح الذي قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب في يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلا ، عاد الرهن. وفي قول لا يعود.

والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن)(٢) الرهن لم يبطل بالكلية.

# مسائلة:

• ٢٥٠ ما ذكرناه في جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف)<sup>(٣)</sup> جوابهم في جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعي (٤) عن التتمة (وأقره)<sup>(٥)</sup> وتبعه عليه في «الروضة».

والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع ويستوفى منه (الدّين)(٢)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو

<sup>(</sup>۱) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>۲) في «ب» سقط. (۲) في «ب» سقط.

 <sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»، «د»: بخلاف، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الشرح الكبير: ١٠/٧٩.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، ولعلها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: الرهن، وهو تحريف.

الانتفاع، وذلك حاصل في الجلد، فإن استعماله في الأشياء الجافة جائز، فلهذا قلنا: إذا عادت المالية عاد الوقف. فإن قيل: فلم نفينا الوقف قبل الدباغ؟ قلنا: لانتفاء المالية.

الفرق الثاني: أنّ إبطال (الرهن)(١) لا ينافي فوات الحق، لأن الدين (باق)(٢) في الذمة، بخلاف فوات الوقف.

#### مسالة:

۲۰۱-هل يجوز للمالك وطء الجارية المرهونة؟ وجهان، (أحدهما) (۳): أنها إن كانت ممن لا تحبل لصغر أو إياس جاز له وطؤها، لأنه انتفاع لا ضرر فيه. وإلا فلا؛ لأنها قد تحبل فتنقص (قيمتها) (٤)، وأصحهما عند الأكثرين: المنع مطلقا، لأن أسباب الحمل قد تخفى، فحسمنا المنع. وهذا بخلاف الجارية الموصى بمنفعتها، فإن في جواز وطء الوارث لها ثلاثة أوجه، أصحها: التفصيل المذكور.

ولعل الفرق: أن الوصية تبرع محض وتقرب. وفي منع المالك (من ذلك) (٥) بهذا السبب الضعيف حث على المنع منه، بخلاف الرهن. والجامع أقوى من الفارق.

# مسالة:

٢٥٢ ـ إذا أعتق الراهن العبد المرهون، فأصح الأقوال نفوذه من الموسر دون المعسر. وهذا بخلاف عتق المبيع قبل قبضه إذا ثبت للبائع حق الحبس فيه، وذلك قبل أخذه الثمن، فإن الأصح نفوذه، ولم يفصلوا بين الموسر والمعسر.

<sup>(</sup>١) في «د» بياض، ولعله من ترك الناسخ.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: أصحهما، وهو تحريف، بدليل ما بعده؛ لأن الآخر هو الأصح.

<sup>(</sup>٤) في «د» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ج». وهي زيادة حسنة.

والفرق: أن الراهن حجر على نفسه، وإنما اغتفرنا عتقه وهو موسر لحصول ما تشوف الشارع إليه من غير ضرر. بخلاف البائع فإنه لم يحجر على نفسه، بل سلط المشترى على ملكه بالبيع.

#### مسالة:

۲۵۳ - إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون. فأوجه أصحها: يصح بيعه في حضور الراهن ولا يصح في غيبته ؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيتهم في الاستعجال (وترك النظر)(۱). والثاني: لا يصح مطلقًا ؛ (لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه والثالث: يصح مطلقًا)(۲) كما لو أذن له في بيع غيره.

إذا علمت ذلك، فلو كان له عليه دين وجوزنا له أن يأخذ عينًا من ماله بالظفر، إما لمماطلته أو لإنكاره، فهل يجب استئذان القاضي في بيعها؟ فيه وجوه، أصحها: وجوبه إن علم القاضي بالحال، دون ما إذا لم يعلم.

فإن أوجبنا الاستئذان فهل للقاضى أن يفوضه إليه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم مع أن العلة في المرتهن موجودة، بل أولى؛ لأن الإذن هناك صدر من المالك وهنا من غيره.

والفرق: أنه هناك نائب للقاضي، ونائبه غير متهم. (بخلاف المرتهن) (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»، «د»: بخلاف نائب المرتهن، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ. والأصح حذفها.

# بابالتفليس

#### مسالة:

٢٥٤ - إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء)(١) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفّى (ما)(٢) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه في أصح القولين.

والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.

والفرق: أن المرأة (لم)<sup>(٣)</sup> تضررت في هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ)<sup>(٤)</sup> لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق)<sup>(٥)</sup> لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.

# مسالة:

٢٥٥ ـ إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضي، فادعى أنه هرب

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، «د». وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب» سقط.

لإعساره، لم يعزره، كما قاله الروياني في «البحر» (١) في هذا الباب. بخلاف ما إذا أكل في الثلاثين من رمضان، وادعى أنه رأى الهلال، فإنه يعزر، كما قاله الرافعي، وعلله بأنه متهم في قوله؛ لكونه يدفع عنه التعزير. ولو شهد أولاً ثم أكل، لم يعزر.

والفرق: أنّ له في الفطر طريقًا آخر، وهو الأكل سرّا، فكان إظهاره (لذلك)<sup>(٢)</sup> قبل دعواه تقصيرًا. بخلاف الهارب من الحبس.

ولو فصلوا في المسألتين بين أن يكون متهمًا أم لا ؟ لكان له وجه.

<sup>(</sup>١) خ ١١/ ٤٦٠ نسخة دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: كذلك، وهو تصحيف.

# بابالحجر

#### مسالة:

٢٥٦ ـ قالوا لا يجوز إرْكاب مال الطفل في البحر، وإن (كان) (١) الغالب السلامة؛ لأن فيه تغريرًا به . وذكر النووى في فتاويه (٢) قضية عائشة، وأنها أبضعت مال أخيها محمد بن أبي بكر فيه، وأجاب عنه بأجوبة نقلها عن «البيان»، منها: أنها فعلت ذلك بشرط الضمان.

وإذا تقرر (امتناع)<sup>(٣)</sup> إركاب ماله فيه، فنفسه بطريق الأولى، ويلزم من ذلك تعديه إلى الأرقاء والحيوانات ونحوها عند عدم الضرورة بطريق الأولى، فتفطن له.

وقالوا: يجوز إحضار الصبيان إلى القتال مع ما فيه من التغرير أيضًا، وربما كان أزيد، ولهذا يشترط إذن الوالد فيه.

والفرق: أن الجهاد مصلحة عامة، فجاز إحضار الصبيان فيه، لما فيه من تعاطيها والتمرين لها، مع ما فيه أيضًا من حصول الرضخ (٤). بخلاف الحج. وما ذكروه من جواز الفعل بشرط الضمان مشكل لا يوافق القواعد (٥)، ويقتضى اضطراده في تجويز كل ممتنع لحق الغير، كتسليم الوكيل قبل قبض الثمن ونحوه.

<sup>(</sup>۱) في «جـ» سقط.

<sup>(</sup>٢) خ ص ٤١، ٤٢. نسخة دار الكتب رقم ٩٧٠ فقه شافعي. باب البيع.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) وهو شج الرأس بحجر ونحوه.

<sup>(</sup>٥) وقال ابن العماد تلميذ الأسنوى: "إنه موافق للقواعد" لأنه يجوز تأديب الصبى لمصلحته بشرط الضمان، فإنه لو مات ضمنه. ولا يحسن قياس الوكيل بالصبى، فإن الوكالة نيابة أهلية، والولاية على الصبى نيابة شرعية، فناسب الضمان فيها. بخلاف الأهلية، فإن المالك أقام الوكيل مقام نفسه، بخلاف الصبى.

# كتاب الصلح

## مسالة:

٢٥٧ - إذا لم يكن له باب في السكة المُنسَدة، فأذن له ملاكها في فتحة، ثم رجعوا، كان لهم ذلك، ولا يغرمون شيئا للفاتح. بخلاف ما إذا أعار الأرض للبناء. كذا ذكره (١) في «النهاية» ولم يفرق بينهما.

والفرق: أن فاتح الباب بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لا يزيله أحد، فلا غرم. (بخلاف البناء على الأرض، فإن المغير يقلع فغرمنا الأرش)<sup>(۲)</sup>. وقد نقل الرافعي (۳) ما ذكرناه عن الإمام، ثم قال: إنّ ما ذكره فى الفتح لم نره لغيره، والقياس أن لا فرق. فرد عليه ابن الرفعة فى «المطلب» وقال: إنّ الفرق واضع. وفرق بما ذكرناه، وهو متجه إذا قلنا بجواز إحداث باب إلى الدرب المذكور لغير الاستطراق، فإن قلنا: لا يجوز، فلأهل الدرب مطالبة الفاتح (بسده)<sup>(3)</sup>، وحينتذ فيتجه التسوية بين المسألين.

<sup>(</sup>١) أي: الجويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب» نسخة معهد المخطوطات رقم ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج». والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) في الشرح الكبير: ١٠/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) في «جـ» سقط

# بابالحوالة

«بياض»(١)

# بابالضمان

#### مسالة:

۲۰۸-إذا استعار شيئًا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون في المطالبة تسهيلاً (وتعسيرًا)<sup>(۲)</sup>، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضًا، وقالوا في إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء. فلو قال: لتنتفع (بها)<sup>(۳)</sup> بما شئت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.

والفرق: أن الغرر في الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.

\* \* \*

(باب الشركة)(١)

«بياض»

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، وهي سقط.

<sup>(</sup>٤) عنوان المسألة وكذا البياض الذي بعده لا يوجد في «ب»، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

# باب الوكالة

#### مسالة:

۲۰۹-إذا وكله بالبيع في مكان معين كسوق أو بلد، فباع في غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له في ذلك (المكان) (۱) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (في غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح في «المحرر» المنع) وتبعه عليه النووي (۳). والمنصوص للشافعي هو الجواز، حكاه عنه القاضي أبو الطيب.

إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق، مع انتفاء العرض في المسألتين.

والفرق: (أنه يشدد في الطلاق ما لا يشدد في غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد)(٤).

# مسالة

٢٦٠ ـ لو وكَّله في بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبًا، فرده على الوكيل لم

<sup>(</sup>١) في «ج»: البلد، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٣) في الروضة: ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكره المصنف. وقد وجد البياض بعد كلمة «والفرق» في «أ»، «ب»، «د» دون «ج».

يكن له بيعه ثانيًا، كماجزم به الرافعي (١) في آخر الوكالة. وقيل: يجوز. حكاه الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط الخيار ففسخ.

ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه بالعيب، كان له البيع ثانيًا على الصحيح.

وفرق الأصحاب بأن الإيصاء تولية وتفويض كلّى. بخلاف التوكيل.

# مسالة:

771 ـ لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أنّ عمراً وكله ، فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة . وإن لم يقع في نفسه صدقهما لم يجز له العمل بقولهما . ولا فرق في الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها . كذا نقله في زوائد «الروضة» (۲) في آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره .

وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثًا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها له، ولم يقع في قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا ذكره الشيخ في آخر باب الرجعة من «التنبيه»(٣) وغيره أيضًا.

والفرق: أن المرأة تدعى التصرف في بضعها (وهي)(٤) مؤتمنة عليه، والوكيل يدعى التعرف في ملك غيره.

\* \* \*

باب الوديعة <sup>(٥)</sup>

«بياض»

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ٦٧/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: نسخة دار الكتب رقم ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) ٤/ ٣٧٧ ولكنه في آخر الباب الثاني لا الأول، ولعله من سهو المصنف.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) هذا العنوان وجد في «ج»، «د» فقط، وكذا البياض.

# بابالعارية

### مسائلة:

۲٦٢ - إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذي جزم به الرافعي (١) أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (٢). (وهي) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة في المطلب أن الأكثرين على الجواز. وقال في «الكفاية» (٤). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز أن يستخدمها بحضور من تندفع به.

والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة، على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان، فيعيران ويؤجران لمن يَحلّوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان فى الشرح الكبير (٥) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (7)، وهو مقتضى إطلاق «المحرر» (٧): أنه لا يجوز أبضاً.

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ٢١٢/١١.

<sup>(</sup>٢) راجع الروضة للنووي: ٤٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤)خ ٦/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) في الشرح الكبير: ٢١٢/١١.

<sup>(</sup>٦) انظر: خ أول العارية، «الشرط الثاني» نسخة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٧) انظر: نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣ فقه شافعي.

وصحح في «الروضة»(١) من زوائده (الجواز)(٢)، والمتجه التفرقة، فيجوز في الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال في «المطلب»(٣): الحق هو المنع في الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.

<sup>.177/8(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٧٩ فقه شافعي. باب العارية.

# بابالغصب

٢٦٣ \_ إذا فتح قفصا من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة (أقوال) (١)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن الحيوان له اختيار.

وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (٢) ثديها في فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة ينفسخ (٣)، وكذا الكبيرة أيضا في الصورتين (٤) الأولتين، ويجب الغرم للزوج على التي ألقمت. وفي مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل في مقابلة المدخول بها، ونصفه في مقابلة غيرها.

ولعل الفرق: أن المُلقم تصرف في المرأة بوضع فمها في الثدى تصرفا يلجئ في العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه لو أمسك (رجلا)<sup>(٥)</sup> وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله الرافعي (٦). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال في «البسيط» في

<sup>(</sup>۱) في «أ»: أوجه، وهو تحريف. والصحيح ما ثبت بالأصل موافقة لما في الروضة: ٥/٥، والشرح الكبير ١١/ ٥٤٥. وقد ذكر المصنف (رحمه الله) هذه المسألة تحت باب الغصب استنادًا إلى تعريف أبى العباس الروياني له، نقلاً عن بعض الأصحاب، بقوله: كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب، حتى المقبوض بالشراء الفاسد، والوديعة إذا تعدى فيها المودع، والرهن إذا تعدى فيه المرتهن. وانظر: المجموع شرح الرافعي ١١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) زادت النسخة «ج» كلمة «فألقمت» قبل «ثديها» ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لأنها أصبحت بنته من الرضاع.

<sup>(</sup>٤) لأنها أصبحت أمّا بالرضاع. والدخول بالبنات يحرم الأمهات.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: حبلا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الشرح الكبير: ١١/ ٢٤٥، ٤٨٠.

الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب إليهما معا، فيجب على (كل)(١) واحدربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم، والقياس جريان هذا الوجه في الإلقام.

#### مسائلة:

٢٦٤ عصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم. بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.

والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثاني، لأن العائد غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.

<sup>(</sup>١) في «ب» سقط.

# بابالشفعة

#### مسألة:

770-إذا مات الشفيع عن ابنين، فعفى أحدهما عن حقه، فهل ينزل ذلك منزلة شفيع واحد عفا عن حقه حتى تسقط الشفعة، أو منزلة شفيعين عفا أحدهما عن حقه؟ فيه وجهان، قال الرافعى (۱): أرجحهما الثانى. وقال فى كتاب النكاح: ولو أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما؛ لأن كل واحد من المعتقين إنما يثبت له الولاء على بعضها بحسب الملك. ولو مات (أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى موافقة) (۲) أحد ولدى هذا لأحد ولدى ذاك. فقطع هنا بأن ابنى المعتق يستقل كل منهما بالتزويج، ولم يجعلوهما كمعتقين. بخلاف ما سبق، فإنهم جعلوهما كشفيعين.

والجامع: أن الحق ثبت لواحد ابتداء ثم «تعدد» (٣) المستحق.

والفرق: سلوك تيسير الأمر، ودفع الضرر في الجانبين.

<sup>(</sup>١) في الشرح الكبير: ١١/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، «ج». وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

# بابالقراض

«بياض»

# باب العبد المأذون

«بياض»<sup>(۲)</sup>

باب المساقاة

«بياض<sub>»</sub>(۳)

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ. وهو للمصنف.

<sup>(</sup>٢) هذا البياض عن نسخة المصنف.

<sup>(</sup>٣) عن نسخة المصنف.

### بابالإجارة

#### مسالة:

۲٦٦ - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان: مقتضى ما فى الرافعى و «الروضة» (١) عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (٢) من غير ترجيح، أصحهما فى زوائد «الروضة» (٣): الثانى.

ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شيء من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن)  $^{(3)}$  إلاّ على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شيء (من ذلك)  $^{(0)}$ ، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة في العتق إلى السيد كما أوضحته في «المهمات»  $^{(7)}$ . فليطالع منها.

<sup>. 707/0(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «أ» لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت.

<sup>. 701/0(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: من المقادير والشروط، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٦) خ ٢/ ٥٢٠، ٥٢١ باب الإجارة، والبيع ص ١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.

# مسألة(١):

٢٦٧ ـ يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، في أصح الوجهين (٢) مع أن كلاً منهما راجع إلى اختيار الحيوان.

والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (٣)، وتلك العين هي المقصودة، وهي مجهولة.

#### مسالة:

٢٦٨ ـ العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته في مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر(٤).

والفرق: أن المنفعة في المستأجر مُلكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه في مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.

#### مسالة:

779-الدار التي استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر، كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففي صحة بيعها القولان في بيع الدار المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت "بالأقراء" (٥) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة.

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة بتمامها سقطت من «ب».

<sup>(</sup>۲) انظر : الروضة ٥/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في «ج»: وغيره، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروضة: ٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «جـ»: بالإقرار، وهو تصحيف.

وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير، فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.

ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) (١). بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) (٢).

# باب الجُعَالة (٣)

«بياض»

#### بابالسابقة

«بياض»(٤)

<sup>(</sup>١) في «أ»، «جـ»، «د»: حاملة، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ» بياض. وفي «ب» لا يوجد العنوان ولا بياض. والصحيح ما ثبت بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ج» حوالي سطر. وفي «د» عبارة: «بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر»، والراجح أنه عن نسخة المصنف.

# باب إحياء الموات وتمليك المباحات

# مسالة:

• ٢٧٠ - إذا قصد إحياء مزرعة، فلا يشترط الزرع على الصحيح. قال الرافعى: وهو أوضح الوجهين، والأكثرون يميلون إليه. وهذا بخلاف الغرس في البستان، فإن الأكثرين اشترطوه، قال:

والفرق من ثلاثة أوجه، أحدها: أن اسم المزرعة يقع على (البقعة)<sup>(۱)</sup> قبل الزراعة، واسم البستان لا يقع قبل الغرس. والثانى: أن الزرع يسبقه تقليب الأرض وحرثها، فجاز أن يقام مقامه. والغرس لا يسبقه شىء يقوم مقامه. والثالث: أن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار، بخلاف الزرع.

# مسالة:

7۷۱ ـ إذا سبق إلى المعدن الظاهر، وأخذ منه ما تقتضيه العادة لأمثاله، (وجاء)(٢) آخر وضاق المكان عنه ما، فأصح الوجهين: أن الأول يزعج، فإن عكوفه عليه دائما كالتحجر والتحويط المانع للغير. وهذا بخلاف مقاعد الأسواق، فإن من طال مقامه فيها لا يزعج في أصح الوجهين.

قال الرافعي: ويمكن الفرق بينهما بشدة الحاجات إلى نيل (المعادن) (٣).

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: المنفعة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: وحال، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: المقاعد، والظاهر أنه تحريف.

(قلت: وفرق آخر وهو أظهر من هذا، أن المنازع في المعدن للأسبق لا يحصل مقصوده في موضع آخر لندرة المعادن)(١) فلذلك قدمناه عند أخذ الأول منه مقدار حاجته. بخلاف مقاعد الأسواق.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

# باباللقطة

#### مسائة:

۲۷۲ - إذا كان أمينا، فهل يجب عليه أخذ اللقطة؟ على قولين، أصحهما: عدم الوجوب. ولو انقطع رجل في بادية ومات أو غشى عليه، وهناك أمين، قال القاضى: ففي أخذ هذا المال القولان، قال في «الروضة» من زوائده: وعندى أن المذهب هنا الوجوب.

والفرق بينهما: أن اللقطة إذا امتنع منها هذا أخذها غيره من الأمناء، بخلاف المال (في البادية)(١).

#### مسالة:

7۷۳ - إذا التقط حيوانا جاز له أن يبيعه بإذن الحاكم، وليس له أن يقترض للإنفاق عليه بإذنه، كما نقله الرافعي عن أبي الفرج الزاز<sup>(۲)</sup>. ولم ينقل خلافه، إلا أنه استشكله.

وهذا بخلاف مؤنة التعريف إذا التقطه للحفظ، وأوجبنا التعريف عليه، فإنه يجوز أن يقترض لها بإذن الحاكم.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة موضحة.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زاز السرخسى المروزى، ويعرف بأبى الفرج الزاز، توفى سنة ٤٩٤هـ، وله: التعليقة، وكتاب الإملاء في المذهب. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ص ١١٤، ومعجم المؤلفين: ٥/ ١٢١.

والفرق: أن (النفقة)(١) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف)(٢) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.

#### مسالة:

٢٧٤ ـ إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع؛ قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط في أصح القولين.

والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس في دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حرظاهرا. وفي دعوى رقه تغيير صفة له) (٣).

<sup>(</sup>١) في «جـ»: المنفعة، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «جـ»: لا توجد هذه الزيادة، وهي متعينة الإثبات.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في ﴿جِهُ، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

# باباللقيط

#### مسالة:

7۷٥ - إذا التقط رجلان طفلاً، ثم تنازعا فيمن يأخذه، واستويا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقيل يقدم الحاكم الأصلح منهما. فإن ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، كالشفيعين. وقيل: لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيجعله عنده أو عند غيره، وإن تركه بعد خروج القرعة له لم يجز، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره بغير إذن الحاكم.

وهذا بخلاف ما إذا أذنت المرأة لأخوين أو عمين في التزويج، فتنازعا. فخرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر بإذنه أو بغير إذنه، فإنه يصح. وعللوه بأن القرعة لم تخرجه عن كونه وليّا، وإنما أتى بها لقطع النزاع. وهذا بعينه موجود في مسألتنا، فإن كلاّ منهما ملتقط حقيقة، (بدليل ما لو ترك له قبل الإقراع. وإذا كان ملتقط حقيقة) (١) فينبغي ألاّ تكون القرعة مانعة؛ لأنها لقطع النزاع، وقد رضى.

ولعل الفرق: أن النَّسب مستمر غير منقطع، وولاية متأصلة بخلاف الالتقاط (وفيه نظر، فإنه لا يترجح الالتقاط على) (٢) النسب حتى يفرق بذلك، وإنما هذا في بابه كذلك. ولقائل أن يقول: (هل) (٣) تتعين القرعة من الحاكم أم لا؟

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت منهما.

<sup>(</sup>٢) في «ب» سقط.

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة، وهي أداة الاستفهام، لا توجد في «أ»، والظاهر أن فيها سقطًا.

#### مسألة:

7٧٦ ـ يجب (١) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعي: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) (٢) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (٣)، فألحقوه في هذا الباب (٤) بغير المميز، وفي البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد في الموضعين.

والفرق: أنه في البيع يقوم بمصالحه من يستقر في ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه)(٥) بغير المميز (وجوزنا التقاطه)(٦).

<sup>(</sup>١) زادت النسخة «د» أداة الاستفهام «هل»، والظاهر أنها من الناسخ لعدم حاجة الكلام إليها.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: بعده كذلك، ولعل في الكلام تحريفًا.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ج»، «د»: البائع، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أي: باب اللقيط.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

# بابالوقيف

«بياض

### بابالهبة

#### مسالة:

۲۷۷ ـ إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه . وقيل: يصح، (ويكون موقوفًا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه)(۲). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.

والفرق: أن ذلك في الرهن يؤدي إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجاني، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعي وفيه نظر.

<sup>(</sup>١) عن نسخة المصنف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

#### باب الوصيه

#### مسالة:

۲۷۸ - إذا أوصى بعين، ثم عرضها على البيع أو وكل في بيعها أو وهب أو رهن، ولم يقبض ؛ كان رجوعًا في أصح «الوجهين» (١). ويجرى الوجهان في مجرد الإيجاب في الرهن والهبة والبيع. ((٢) وهذا بخلاف البيع المشروط فيه الخيار والبيع الذي يثبت فيه خيار المجلس، فإن هذه الأشياء لا تكون فسخًا له على الصحيح، ولا إجازة.

والفرق: أن عقد البيع أقوى من عقد الوصية؛ لأن البيع وضعه على اللزوم والجواز فيه عارض، (ولهذا فمنه ما يثبت فيه الخيار، ومنه ما لا يثبت فيه. وبتقدير ثبوت الخيار)(٣) فمصيره إلى اللزوم، بخلاف الوصية.

### مسالة:

۲۷۹ ـ إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (٤) فلا يجب الاستيعاب، (ويجب جعل) (٥) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبنى عمرو.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: القولين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ابتداء من هنا وحتى قرب نهاية المسألة رقم ٢٨٤ نقص في «د»، والظاهر أنه سقط بسقوط أوراقها بدليل التذييل.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: ويجعل المال، ولعله من تصرف الناسخ.

(والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنّا قد وجدنا فى الفقراء والمساكين مردّا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه. بخلاف بنى زيد وبنى عمرو)(١) وذكر الرافعى أيضًا فى كتاب الوقف: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه فى (بنى)(٢) زيد وبنى عمرو.

والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (٣) ما سبق من البنين والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.

# مسالة:

• ٢٨٠ - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (٤) ديناراً كل سنة من غلة بستانه أو أجرة داره - صح . (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (٥)، فيما في السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه في أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ في الموضعين .

والفرق: أن الموصَى به لا بد أن يكون معلومًا حتى يصح اعتباره من الثلث، وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة)<sup>(1)</sup>. بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة الدار والبستان ونحوهما، فإنه يكن اعتباره بمعرفة (نسبة)<sup>(۷)</sup> الموصَى به إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين.

<sup>(</sup>١) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» زيادة «أو زيد»، ولعلها من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «جـ»: الثلث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) في «أ»: نسبة من، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.

#### مسائة:

۲۸۱ ـ جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا بذلك في خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئًا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.

والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين، وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.

#### باب العتـــق

#### مسائلة:

۲۸۲\_(إذا) (۱) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى إعتاق العبد، فوجهان أصحهما: أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.

والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به الرافعى في كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن أن يكون تعليلاً لانتفاء الصراحة، وفي كونه صريحًا في الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما ذكرناه. (ولنا خلاف)(٢) في أن الزوج معقود عليه أم لا؟

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: وأما الخلاف، والظاهر أنه تصحيف.

#### بابالتدبير

### مسالة:

۲۸۳-إذا قال: دبرتك، أو: أنت مدبر. فالنص<sup>(۱)</sup> أنه صريح، ويعتق العبد إذا مات السيد. ونص في «الكفاية» أنه إذا قال: كاتبتك على كذا. لم يكف حتى يقول: فإذا (أديت)<sup>(۲)</sup> فأنت حر، أو ينويه. وفيهما طريقان، أحدهما: أنه على قولين بالنقل والتخريج. أحد القولين: أنهما صريحان (الشتهارهما)<sup>(۳)</sup> (في معنيهما)<sup>(٤)</sup>، والثاني: أنهما كنايتان لخلوهما عن لفظ العتق والحرية.

والطريق الثاني، وهو الأظهر: تقرير النصين.

وفرق الرافعي بأن التدبير ظاهر المعنى، وهو مشهور عند كل أحد، والكناية لا يعرفها إلا الخواص. وحكى ـ (أعنى) الرافعى ـ في كتاب الكتابة عن أبى إسحاق أنه (إن) (7) كان الرجل فقيهًا يعرف مدلولهما ؛ صحّاً ، وإلا فلا .

<sup>(</sup>١) في الأم: ٧/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) في «جـ ، مت، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: لاضهادهما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»: عن، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «أ» سقط.

# بابالكتسابة

#### مسالة:

۲۸٤ - إذا كاتب على مال كثير في نجمين قصيرين بحيث يندر (الاقتدار)(١) على ذلك المال فيهما، ففي صحة الكتابة وجهان، أظهرهما: الصحة. وهذا بخلاف ما إذا أسلم في قدر كثير من الفاكهة في وقت الباكورة، فإن فيه وجهين أيضًا، ولكن الأصح: البطلان.

والفرق: أن المقدار الكثير هناك غير مقدور عليه غالبًا في نفسه، أي لعدم وجوده. وأما في مسألتنا، فإن المال في نفسه موجود، ولكن يندر)(٢) بالنسبة إلى هذا الشخص في هذا الزمن، وقد يتحقق أو يظن من يعطيه إيّاه. فكان العجز هناك أقوى منه ههنا.

<sup>(</sup>١) في «أ» الاقتصار، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا نهاية الساقط في «د» من المسألة رقم ٢٧٨.

# بابعتق أم الولد

(بياض)<sup>(۱)</sup>

### بابالولاء

#### مسالة:

٢٨٥ - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (٢) معتقه وأخاه، فقو لان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما في الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (٣) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما في النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (٤) والأخ الشقيق يقتسمان.

والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (٥) شيئًا في الميراث (بالنسب) (٦) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (٧) لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.

<sup>(</sup>١) عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أحد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: يقدم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»، «د»: قد لا يأخذون، والظاهر أن في الكلام سقطًا.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>V) في «ج»: وهؤلاء، وهو تصحيف.

#### باب الفرائض

#### مسالة:

۲۸٦ - إذا قتل مورثه لم يرثه على الصحيح معاقبة له بنقيض قصده، والقصد خفى لا يطلع عليه، فعلقناه بمسمى القتل. وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانًا بالقصاص أو بالدية أو الكفارة فقط. كمن رمى إلى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلمًا، فقتل قريبه المسلم، فإنه لا يرث.

وإن لم يوجب ضمانًا بالكلية كالصائل، والباغى، والجانى إذا اقتص وغير ذلك، فإنه يرث. (وقيل: إن كان متهما كالصائل، والإمام القاتل بالبينة؛ لم يرث) (١) وإن لم يكن متهما كالإمام القاتل بالإقرار، والجلاد بين يديه؛ ورث. وقيل: يرث المكره دون المختار. وفي قول: يرث المخطئ دون المتعمد. وقيل إن كان الخطأ ببط الجرح وسقى الدواء للحاجة ورث. وإلا فلا. وقيل إن قتل خطأ بالمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه فإنه لا يرث. وإن قتل بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه فإنه يرث. والمشهور المنع مطلقا.

وهذا بخلاف ما إذا قتلت أم الولد أو المدبر السيد، فإنهما يعتقان. وكذلك إذا قتل مستحق (الدين المديون، فإنه يحل. أو الموصى له الموصى، فإنه يستحق)<sup>(۲)</sup>. أو (عيب)<sup>(۳)</sup> المستأجر العين المستأجرة، أوجبت المرأة ذكر زوجها، فإن الخيار يثبت.

والفرق بين هذه الأشياء وبين الإرث لا يصح. أما أم الولد، فلأنها استحقت العتق استحقاقًا لازمًا. بخلاف الإرث.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: عين، وهو تصحيف.

وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له فيهما غرض صحيح، وهو الثواب. كما أن للقاتل أيضًا غرضًا في العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث. وأما حلول (الدين)<sup>(۱)</sup> فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين في هذه المدة. وأما التعييب (والجب)<sup>(۲)</sup> فإنا قد أوجبنا في (مقابلهما)<sup>(۳)</sup> الأرش والدية، ولم نوجب شيئا في مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت)<sup>(٤)</sup> الخيار لتعذر المعقود عليه. بخلاف الإرث.

#### مسالة

۲۸۷ - العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج)<sup>(٥)</sup> (وأم)<sup>(٢)</sup> وأخوان (لأم)<sup>(۷)</sup>، (وأخ)<sup>(۸)</sup> لأب وأم فصاعدًا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها وتسقط بنوة الأب.

ووقعت هذه المسألة لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشركة ـ بكسر الراء وفتحها ـ والحمارية

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ج»: بالجب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: مقابلة، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»، «ج»: فلم يثبت، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>A) في «ج» سقط.

أيضًا. ووقع في «النهاية»(١) و «البسيط»، و «الوسيط» في كتاب القضاء: أن عمر شرك أو لأ ثم أسقط. وهو سهو ، فإن المذكور في سنن البيهقي وغيره إنما هو العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اثنان فصاعدًا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر ؛ واحدًا كان أو متعددًا.

إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد)(٢) كما يفرض لها مع الأخ إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، (وجد) (٣)، وأخت. فالمسألة من ستة: للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت النصف)(٤)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة في أصل المسألة بعولها، وهي تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح.

وهذا الذي ذكروه في الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به في المشتركة. فلو كان (فيها)(٥) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم)(٦) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

والجامع بين المسألتين: أن كلاّ منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى في درجة واحدة، بل القول بذلك في المشتركة أظهر منه في الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ لأخته (أقوى)(V) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ لأخته، واختلفوا في تعصيب الجد للأخت.

<sup>(</sup>١) انظر: خ ص ١٤٩ من الجزء الأخير، الباب الثاني من كتاب القضاء.

نسخة دار الكتب، رقم ٢١٢٠٩ فقه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: الجدة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط. (٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: لا توجد هذه الزيادة. وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٦) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «ج»، «د»: أقرب، وما أثبتناه أنسب.

وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث في المشتركة بقرابة الأم، وهي تقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما ورثت في الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد في فرضها، ثم نزيد ذلك إيضاحًا، فنقول: إن الأكدرية فُرض فيها للجد أولاً وفُرض أيضًا للأخت أولاً، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفي المشتركة فُرض لولدى الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولاً في أحد الموضعين دون الآخر؟

ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا يجوز تنقيصها (عنه) (١)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا شاهد على الفرض ثم التنقيص.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقط.

# كتاب النكاح

#### مسالة:

۲۸۸ ـ لو وكله أن يزوج بنته زيدًا فزوجها (وكيله)(۱) من وكيل زيد؛ صح. وفي نظيره من البيع لا يصح.

والفرق: أن النكاح لا يقبل نقل الملك، والبيع يقبله. هكذا ذكر المسألتين في باب الوكالة من «الروضة» نقلاً عن «البيان» حكمًا وفرقًا (٢).

#### مسالة:

۲۸۹ ـ صغيرة في يد رجل يدعى نكاحها؛ لا يقبل منه في أصح الوجهين. بخلاف ما لو ادعى رقها. كذا ذكره الرافعى في باب اللقيط. وفرق بأن اليد في الجملة دالة على الملك، ويجوز أن تولد وهي مملوكة، بخلاف النكاح، فإنه طارئ. وأيضًا فإن النكاح يشترط في حصوله الشهادة فيسهل إقامتها عليه بخلاف التملك.

#### مسالة:

٢٩٠ ـ لو وكل المحرم رجلاً في تزويج موليته لم يصح؛ لعدم قدرة الأصل عليه . بخلاف ما إذا قال : متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا ، وقلنا بانسداد الطلاق

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، وهي متعينة الإثبات. وانظر: الشرح الصغير: ٣/ ٢٨٩ نسخة دار الكتب المصرية رقم ١١٩ فقه.

<sup>(</sup>٢) وانظر: أيضًا المرجع السابق.

كما قاله الأكثرون، فوكل من يطلق فإنه يقع. وهذا السؤال ذكره الرافعي في كتاب الطلاق من الشرح الصغير (١) نقلاً عن غيره، فقال: قال لي بعض حفاظ المذهب: ينبغي ألا يقع. ثم ذكره إلى آخره ولم يجب عنه.

والفرق: أن (باب) (٢) النكاح منسد على المحرم بالكلية بخلاف الطلاق في الشخص المذكور. ألا ترى أن له أن يطلق غيرها.

#### مسالة:

٢٩١ ـ وكيل المصلى يزوج. بخلاف وكيل المحرم.

والفرق كما قاله الرافعي: أن عبارة المحرم غير صحيحة، (وعبارة المصلى صحيحة) (٣)، حتى لو زوجها في صلاته ناسيًا صحت الصلاة والنكاح.

#### مسالة:

۲۹۲ ـ لو وكل الولى فى تزويج موليته، ولم يعين واحدًا، وقلنا بالصحيح أنّ الوكالة صحيحة ؛ فخطبها كفئان: أحدهما أكفأ من الآخر؛ لم (يصح) (٤) تزويجها من الآخر، كما جزم به الرافعى. بخلاف تولية القضاء، فإنه يصح فيها تولية المفضول فى الخصال مع وجود الفاضل فيها.

ولعل الفرق: أن (الحق)<sup>(٥)</sup> (هنا)<sup>(٦)</sup> لمعين يمكن مراجعته فيه، وهو المرأة، فلم نصححه إلا بعد المراجعة لسهولتها. بخلاف القضاء. ولأن الفحص عن الأحظ هناك قد يؤدي إلى كثرة الضرر؛ لكثرة تصرفات القاضى. بخلاف الفحص عن الخاطبين.

<sup>(</sup>۱)خ: ۳/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٦) في «ج»: هناك، ولعله تحريف.

#### مسالة:

۲۹۳ ـ الوكيل في قبول النكاح لا يجوز إسناد العقد إليه بأن يقول: زوجتك، أو: أنكحتك. بل يجب إسناده إلى الموكل، فيقول: زوجت موكلك، ويقول وكيل الزوج: زوج موكلي. ولا يقول: زوجني لموكلي. بخلاف التوكيل في البيع، فإنه يجب إسناده إلى الوكيل.

والفرق: أن وكيل النكاح سفير محصن، (ولهذا)(١) لا ينتقل إليه البضع بلا خلاف، ولا يتعلق به عهدة. بخلاف وكيل البيع.

#### مسالة:

۲۹۶ ـ إذا قال: قبلت النكاح، ولم يقل: على هذا الصداق؛ لم يلزمه المسمى، بل يجب مهر المثل، كما قاله الماوردى في «الحاوى»، والروياني في «البحر» وصاحب «التعجيز» في شرحه له. بخلاف البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يشترط فيه التصريح بالثمن والأجرة.

والفرق: أن النكاح ينعقد بذكر المهر وبدون ذكره، ولا يلزم من رضاه بالعقد رضاه بالمسمى فيه، ولهذا يقولون إنه عقد آخر. بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بذكره.

وما ذكرناه من الصحة محله إذا لم يقع فيه مخالفة لإذن من المرأة أو الولى للوكيل، فإن أدَّى إليه (لم يصح)(٢).

على أن الماوردي قد حكى وجهين فيما إذا قال: قبلت النكاح (لا على هذا المسمى)(٣). وهو يقتضى لزومه عند الإطلاق على هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: وهذا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ "بياض" وقد أتيت بهذه الزيادة لأن الكلام لا يستقيم بدونها؛ لأن المقصود: إن أدى النكاح إلى مخالفة في الإذن لم يصح العقد؛ لأنه في هذه الحالة قد تخلف شرط من شروط العقد، وهو غرض الموكل.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، والظاهر أنها سقطت.

#### مسالة:

۲۹۵ ـ لا يجوز أن يوكل المسلم كافراً في قبول نكاح مسلمة ؛ لأن الكافر لا يصح أن يباشره لنفسه ، كذا جزم به في «الروضة» من زوائده في أول باب الوكالة ، ونقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن البغوى ولم يخالفه ، ونقله في «الروضة» إلى باب بيان الأولياء . وهذا بخلاف ما إذا (توكل) (۱) عن مسلم في شراء عبد مسلم ، فإنه إن سمى الموكل في الشراء ؛ صح . وإن لم يسمه ، ولكن قلنا إن الملك يقع أولاً للموكل ، فيصح أيضًا . فإن قلنا يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؛ لم يصح ، كما جزم به الرافعي والنووى في «الروضة» وشرح «المهذب» .

ولعل الفرق: أن دخول الكافر في نكاح المسلمة أبعد من دخوله في شراء المسلم، بدليل صحة شرائه (له)(٢) على قول ثم يؤمر بالإقالة، وبدليل استقرار ملكه عليه فيما إذا أسلمت أم ولده. ومثل هذا لا يتأتى في النكاح.

واعلم أن تساوى المسألتين أظهر من افتراقهما، لأن البضع لا يقع للوكيل بلا خلاف، فأقبل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرح بالسفارة في شراء العبد وقلنا لا ينتقل، لا سيما (أن) (٣) صحة الشراء من الوكيل شرطها توجه الخطاب إليه. (بخلاف النكاح) (٤) على ما سبق. وقد نقل في «الشامل» (٥) عن القاضي أبو الطيب: أنه لا يصح في البيع.

#### مسائة:

٢٩٦ ـ لا يصح توكيل المرأة في إيجاب (النكاح)(٦) ولا في قبوله، ويصح

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: وكل، وهو تصحيف لأن الكلام في توكيل الكافر عن المسلم.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة توجد في «ب» ولعلها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: بالنكاح، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في ٣/ ٤٣٢، ٤٣٣ باب الوكالة، نسخة دار الكتب رقم ١٣٩ فقه.

<sup>(</sup>٦) في «أ» سقط.

توكيلها في الطلاق، في أصح الوجهين، مع أنّ كلاّ منهما لا يكن أن تباشره المرأة بنفسها .

ولعل الفرق<sup>(۱)</sup>: أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.

#### مسالة:

۲۹۷ ـ (یجوز) أن یوکل المعسر موسرًا فی قبول نکاح (الأمة، ولا یجوز أن یوکل الکافر مسلمًا فی قبول نکاح) (۳) مجوسیة . کذا نقله الرافعی عن فتاوی البغوی .

وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يكنه في الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر ـ أعنى عن البغوى ـ توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.

#### مسائلة:

۲۹۸ - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعًا، كما قاله في «الروضة» في كتاب البيع، وإن كان قد حكى في هذا الباب وجهًا: أنه لا يصح أيضًا.

<sup>(</sup>١) وقد ذكر شهاب الدين ابن العماد فرقًا آخر ، وقال إنه هو الصحيح .

فقال: «الفرق الصحيح ما ذكره الأصحاب أن للمرأة مدخلاً في الطلاق، فيما إذا قال لها: طلقى نفسك. فقالت: طلقت، وفيما إذا قالت: خلعت نفسى منك على كذا، أو: طلقت نفسى منك على كذا، فأجابها الزوج. فإنه يصح ويقع الطلاق. والأصح أن الفراق بلفظ الخلع طلاق». وقد نجيب عن ذلك بأن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره الأسنوى، بل هو يدخل فيما ذكره من جوابه.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «د»: لا يجوز، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «جـ» سقط.

وفرقوا بينهما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات، بخلاف البيع. وهذا الفرق عجيب، فإنه إنما يستقيم لو كان «قبلت» في البيع كناية، مع أنهم جعلوه من الصرائح.

#### مسالة:

799 ـ للشافعى (رحمه الله) نصان مختلفان (فى بطلان النكاح)(١) باشتراط تركه الوطء، فقيل: فى المسألة قولان. والأصح، وهو ما قاله الربيع: تنزيل النصين على حالين، فإن كان الشارط هو الزوج، أى هو المستدئ به، ولكن احتاجت الزوجة إلى موافقته؛ فيصح؛ لأن الوطء حقه، وقد رضى بتركه. غير أنه لا يلزمه تركه، وإن كانت الزوجة، فلا؛ لأنه حق عليها، وقد شرطت ألا يقوم به.

وهذا بخلاف ما إذا باع شيئًا بشرط ألاّ ينتفع به، فإن العقد لا يصح كما اقتضاه إطلاقهم، ولم يفصلوا بين أن يكون الشارط هو المشترى فيصح، أو البائع فلا.

ولعل الفرق: أن المنفعة مال، (فاشتراط تركها) (٢) اشتراط لإضاعة (مال) <sup>(٣)</sup>، وهو محرم، فيكون مبطلاً. بخلاف الوطء. وفي الفرق نظر.

والتساوى أظهر، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب، ويؤيده ما نقله ابن الرفعة في باب المسابقة من «الكفاية» عن القاضى الحسين، أنه إذا باع طعامًا وشرط المشترى أن يطعمه غيره، صح. بخلاف ما إذا كان الشارط هو البائع.

# مسالة:

<sup>(</sup>١) في «ب»: في الطلاق والنكاح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: ولم يشترط تركها، وفي الكلام تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «ج»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: في، وهو تحريف.

باع الحاكم عبدا أو عقاراً على مالكه الغائب بسبب اقتضاء ذلك، ثم جاء المالك وقال: كنت أعتقت العبد، أو بعت العقار، أو وقفته. ففي قبول قوله قولان، حكاهما الرافعي في باب اختلاف الزوجين، وهو قبيل الصداق، واقتضى كلامه رجحان تصديقه، وقد صرح بتصحيحه في آخر الباب الأول من اللقطة، إلا أنه مثل بالعتق خاصة، وقد علمت مما ذكره في النكاح أنه لا فرق بين العتق وغيره.

وفرق ابن أبى الدم بأن القاضى فى النكاح قائم مقام ولى آخر، ولو كان لها وليان، فزوجها أحدهما فى غيبة الآخر، ثم قدم وقال: كنت زوجتها قبل ذلك؛ لم يقبل. بخلاف القاضى فى البيع، فإنه نائب عن المالك، قال: فأشبه الوكيل إذا ادعى الموكل سبق بيعه عليه، وما ذكره عن قبول قول المالك وإبطال بيع الوكيل قد تابعه عليه فى «الكفاية»، وليس كذلك، ففى الرافعى فى الباب المشار إليه (الجزم بعكسه)(١).

#### مسالة:

٣٠١- إذا أذن للسفيه في النكاح فالأصح صحته. بخلاف البيع ونحوه في الأصح. والفرق من وجوه:

أحدهما: أن الحجر لأجل حفظ المال، والمال مقصود في البيع ونحوه. بخلاف النكاح، فإنه فيه تبع.

الثانى: أن النكاح يصح رفعه من السفيه بالطلاق والفسخ، فيصح تعاطيه بالإذن. بخلاف العقود المالية.

الثالث: أن إذن السفيه معتبر في النكاح، فجاز تفويضه إليه. بخلاف البيع ونحوه.

# مسائة:

٣٠٢ ـ لا يجوز للسيد تزويج عبده الصغير على الصحيح . (بخلاف ولده

<sup>(</sup>١) في «ج» سقط.

الصغير، فإنه يجوز على الصحيح)(١). مع أن عبده قد زاد على ولده (بأنه)(٢) يملك رقبته ويلى أمره في صباه وبلوغه.

ولعل الفرق: أن سبب الولاية على الولد، وهى الأبوة، أقوى، من سبب الولاية على المملوك؛ لأن تلك لازمة لا تقبل الزوال بخلاف الملك. وأيضًا فالولد (غير ممنوع)<sup>(٣)</sup> من التزوج بعد البلوغ. فلما كان مجابًا إليه وإن سخط الأب جوزنا له ذلك في صغره؛ مبادرة لمصلحة قد تفوت، بخلاف العبد.

وقد ذهب جماعة كثيرة إلى جوازه في العبد أيضًا، منهم الماوردي، والشيخ أبو إسحاق، وابن يونس شارح «التنبيه». (وحكى الرافعي طريقة قاطعة به، وطريقة ذات قولين. وحكى الدزماري (٤) شارح «التنبيه» طريقه ثالثة قاطعة) (٥) بالمنع.

#### مسالة:

٣٠٣ - المراهق حكمه في النظر حكم البالغ (في) (٢) الأصح، بمعنى تحريم التكشف له لا تحريم نظره هو ؛ لأنه غير مكلف. ولو ادعت (الكبيرة) (٧) البالغة إمكان الشهوة إلى تزويجها (لم يجب) (٨) على الأصح في زيادات «الروضة»، ونقل الرافعي عن بعضهم أنه يجب، وسكت عليه، وهذا الحكم في الصغيرة أيضًا. والجامع الاحتياط في الموضعين.

ولعل الفرق: أن الاحتجاب عن الصغير احتياط لم يعارضه شيء. بخلاف إيجاب تزويجه، فإن فيه إيجاب كلفة عارضه الاحتياط. وأما عدم تزويج الصغيرة، فلأن المفسدة في الذكور أكثر لأمور.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: فإنه، وما ثبت أنسب.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ممنوع، وهو تصحيف إن لم يكن في الكلام سقط.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن كشاسب الدزماري، المتوفى سنة ٦٤٣. وشرحه للتنبيه يقع في مجلدين، سماه «رفع التمويه عن مشكل التنبيه». وانظر: الكشف ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب» سقط. (٦) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٧) في «أ»، «ب»، «د»: الصغيرة، وهو تحريف بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>A) في «ب» سقط.

# بابما يحرم من النكاح

#### مسائة:

٣٠٤ ـ نكاح المرتد باطل؛ لأن النكاح يراد به الدوام، والمرتد غير مبق. ومثله الوقف على الحربي، والمرتد لا يصح في الأصح لما ذكرناه.

وهذا بخلاف نكاح الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، فإنه صحيح على ما دل عليه كلامهم.

والفرق: التغليظ على الحربي، والمرتد في المنع حتى يُسْلما (أو يقتلا)<sup>(١)</sup> ليسلما من الخلود في النار. بخلاف البواقي.

#### مسائة:

٣٠٥ ـ لا يصح أن يتزوج الشخص بجارية نفسه لما فيه من تناقض الأحكام. ولا بجارية ولده إذا كان حراً؛ لأن ملكه كملكه. فلو تزوج جارية لأجنبي ثم اشتراها انفسخ النكاح. ولو اشتراها ابنه لا ينفسخ على الصحيح. وكذلك إذا تزوج العبد بجارية ولده ثم أعتق.

والفرق: أن ملك الابن ليس ملكًا للأب حقيقة، ولكنه مشبه (به)(٢) (فلما)(٣) طرأ اجتمع فيه ضعف كونه على جهة التشبيه مع ضعف وجوده في الدوام، فلم يؤثر. بخلاف ملك نفسه.

<sup>(</sup>۲) في اجا سقط. (۱) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «جـ»: فلو، والظاهر أنه تحريف.

#### مسالة:

٣٠٦-إذا اجتمع في عقد النكاح بين ما يصح وما لا يصح، بأن نكح مثلاً مسلمة ومجوسية في عقد واحد، ففي صحة العقد في المسألة قولا تفريق الصفقة الجاريان في البيع وغيره من الأبواب. فإن فرقنا، أي قلنا يصح فيما يصح، فلا خيار للزوج، كما قاله الرافعي في كتاب البيع. بخلاف المشترى والمستأجر ونحوهما، فإن الخيار يثبت لهم إذا جهلوا الحال، ويكون الخيار على الفور، كما نبه عليه ابن الرفعة في «المطلب».

والفرق: أن النكاح بعيد من الخيار، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط. بخلاف العقود المالية (١).

## مسائلة:

۳۰۷ ـ إذا صححنا نكاح المسلمة في (الفرع)(٢) السابق ـ فيلزمه مهر المثل في أظهر الأقوال، كما قاله الرافعي في كتاب البيع. والثاني: يجب لها ما يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.

والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته) (المملوك منها الثلث فنوجب) (أع) ثلث الثمن المسمى في العقد. فإذا اشتراهما

<sup>(</sup>۱) ولم يرتض ابن العماد ما فرق به المؤلف. وقال: إن الفرق الصحيح «وهو: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين في العقود المالية، فأحد الشيئين قد يروج بالضمامة إلى غيره، ولا يروج إذا بيع وحده. فأحدهما يكون زيادة الربح فيه متوقفًا على الآخر. بخلاف النكاح، فإنه ليس بعقد مالى. وكمال الاستمتاع بأحد الزوجين لا يكون متوقفًا على الآخر» أ.ج.

ومن وجهة نظرنا، فإن ما ذكره ابن العماد لا يتعارض مع ما ذكره المصنف، وإنما هو توضيح وشرح لما فرق به.

<sup>(</sup>٢) في «د»: الفرق، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في "جـ" سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

مثلاً (بمائة وخمسين) (١)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة ، أوجبنا مائتن.

والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة في صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (٢) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط في البيع يقتضى (تخصيص) (٣) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودًا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (٤)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحًا به، إلا (أن) (٥) في كلامهم في الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق في البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.

<sup>(</sup>١) في «ب»: بثلثمائة وخمسين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في «د»: وإن أوجبنا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ب» لا توجد هذه الزيادة، ولعلها سقط.

<sup>(</sup>٤) في «جـ»: يكن، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «ج» سقط.

# باب الخيارفي النكاح والرد بالعيب

#### مسالة:

۳۰۸ ـ يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة)(١) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه في «الروضة».

وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعي، فجوّز ذلك للوكيل قياسًا على الأب والجد. وفي المسألة أمور مهمة مذكورة في المهمات (٢).

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ج»: معينة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) خ ج٤ باب الخيار بالنكاح والرد بالعيب. نسخة دار الكتب رقم ١٠٥٠.

# باب نكاح المشرك

#### مسالة:

٣٠٩ - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة ، (ثم أسلم) (١) - اختار منهن أربعًا ، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب ، وكذلك إذا نكح أختين . وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا ، فإنه إن وقع النكاحان معًا لم يقر مع واحدة منهما . وقيل تختار المرأة واحدًا منهما .

وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب «البيان» (٢) أن صاحب «العدة» (٣) حكى وجهًا آخر، أنها تخير، قال: وهو اختيار القاضى أبى الطيب.

والفرق من وجهين، ذكرهما في «البيان»، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.

والثاني: أنّ المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.

<sup>(</sup>١) في «ج»، «د»: لا توجد هذه الزيادة. وهي متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) هو : أبو الحسين، يحيى بن سالم العمراني اليمني، المتوفي سنة ٥٥٨ هـ. وسبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسين بن على بن الحسين الطبرى وقد سبق التعريف به .

#### كتاب الصداق

## مسالة:

• ٣١٠-إذا أصدقها عبدًا فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت معسرة، رجع الزوج في نصف العبد بلا خلاف. وإن كانت موسرة، فالمنصوص وهو الظاهر، أنه يمتنع عليه الرجوع فيه، ويرجع إلى نصف قيمته. وقيل: إن شاء رجع فيه، وإن شاء رجع إلى القيمة؛ لأن التدبير (يبقى في النصف الآخر، وذلك مما يوجب نقصًا في القيمة، وقيل: يرجع في النصف، وينتقص التدبير)(١) في الكل، لما ذكرناه (من)(٢) النقصان. وهذا كله بخلاف ما إذا باع (عبدًا)(٣) بثوب مثلاً وتقابضا، ودبر المشترى العبد، ثم وجد البائع بالثوب عيبًا، فإنه يجوز له الرجوع في العبد المدبر في أصح الوجهين.

والفرق: أن الفسخ أقوى، بدليل أنه لا يمنعه الزيادات المتصلة. بخلاف الرجوع بالطلاق.

#### مسالة:

٣١١- إذا أذن لعبده في النكاح تعلق المهر والنفقة بكسبه إن كان مكتسبًا. فإن كان مأذونًا له في التجارة فيتعلقان بربحه؛ لأنه كسبه، (وكذا)(٤) برأس المال في

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ج». وهي متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «د»: نحن، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ج) سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» ولا، وهو تحريف.

أصح الوجهين. وإنما يتعلقان (في الكسوب)(١) بما يكسبه بعد النكاح، حتى لو كان المهر مؤجلاً لم يتعلقا إلا بما يكسبه بعد حلول الأجل.

وهذا بخلاف العبد المأذون له، فإنه لا فرق فيه بين ما كسبه قبل النكاح وبعده في أصح الوجهين.

والفرق: أن كسب المحترف، كالخيّاط وغيره (من الصناع)(٢)، موثوق به عادة، فلذلك اقتصرنا فيه على ما يتحدد. بخلاف ربح التجارة، فإنه قد يحصل وقد لا يحصل. فلو اقتصرنا فيهما على الحادث لأدّى إلى إضرار المرأة (إن)(٣) لم ينفسخ، وإلى إضرار العبد إن فسخت. ولو كان العبد كسوبًا مأذونًا له في التجارة، فهل يتعلق ما يجب عليه بجميع ذلك أم لا؟

سكت عنه الرافعي وابن الرفعة.

#### مسالة،

٣١٢- إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى، كحيض وصوم وإحرام، ولاحسى، (كرتق)(٤) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه)(٥)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر)(١).

والفرق أن المملوك بالإجارة وهو المنفعة مال، والمال يدخل تحت اليد، وقد تلف في يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة . بخلاف (البضع، فإنه لا يدخل

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وهي زيادة حسنة.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»، «ج»: كدين، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ج» والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، «ج» وقد وجد بياض حوالي نصف سطر في «ج». والظاهر أنها سقط في «ب» أما في «ج» فيغلب على الظن أن البياض لعجز عن قراءة النص. فترك مكانه خاليًا.

تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف)(١) المال. وأيضًا فلأن هنا وازعًا طبيعيًا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف الإجارة، وأيضًا فلأن المال في النكاح أضعف منه في الإجارة، بدليل جعله ركنًا في الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلاّ بتسليم المعقود عليه، وهو الوطء.

#### مسالة:

٣١٣ ـ إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلمًا استرقوه، ثم أسلما بعد التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرًا وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شيء لها.

ولعل الفرق: (أن مالية)(٢) الخمر مرتقبة بأن تصير خلاً، فاكتفينا بقبضة الواقع في الشرك. بخلاف المسلم. وأيضًا فإنّا نقر الكافر على ما في يده من الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب)(٢) جهادهم لأجل فكه.

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>Y) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج» سقط.

# بابالمتعة

(بیاض)<sup>(۱)</sup>

# باب الوليمة والنثر

(بياض)<sup>(۲)</sup>

# بابعشرة النساء والقسم والتشوز

(بياض)<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ، وهو عن المصنف.

<sup>(</sup>۲) في جميع النسخ. (۳) في جميع النسخ.

# بابالخيلع

# مسالة:

٣١٤. (إذا) (١) قال: (إن) (٢) أعطيتنى عبدًا من صفته كذا (فأنت طالق) (٣). فأعطته عبدًا على تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن (الإطلاق) (٤) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا ردّه فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع بمهر المثل في أصح القولين، وبقيمة العبد سليمًا في القول الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كاتب عبده على شيء، فأعطاه معيبا فردّه السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن كلآ منهما معلق بالإعطاء.

والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلا من العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المُغلَّب) (٥) فيه معنى التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال في ذمتها ثم أبرأها منه، لا تُطلَّق.

## مسالة:

٣١٥ ـ إذا قالت المرأة: اختلعت نفسي منك بالصداق الذي في ذمتك. وأنكر

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»، «د» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»، «د»: الطلاق، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها سقطت.

الزوج، وحلف، فلا رجوع لها عليه بالصداق. وإن كان له على رجل دين فقال: اشتريت منك دارك بذلك الدين وقبضته، وأنكر الرجل، يجوز له المطالبة بالدين.

والفرق: أن الخلع الذى أقرت به يوجب اليأس عن الصداق ويسقطه بالكلية ، فإن ذمة (الزوج)<sup>(۱)</sup> إذا برئت من الصداق لم يتصور عوده. وفى الصورة الأخرى لم يحصل اليأس عن الدين ؛ لأن الدار المجعولة عوضًا قد تخرج مستحقة ، وقد ترد بالعيب ، وقد تتلف قبل القبض ، ويرجع صاحب الدين إلى ذمته . هكذا نقل الرافعي (الحكم)<sup>(۲)</sup> والفرق في آخر هذا الباب عن فتاوى البغوى وأقرّه .

### مسألة:

٣١٦-إذا (ابتدأ الزوج) (٣)، فقال: أنت طالق وعليك ألف، (وقع الطلاق رجعيًا ولا شيء عليها؛ لعدم الالتزام. بخلاف قولها: طلقني ولك على ألف، فإنه إذا) (٤) أجابها يقع بائنًا بألف.

والفرق: أن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام، فيجعل لفظها عليه، والزوج منفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل على ما ينفرد به، فيبقى ذكر المال واقعًا على جهة الجدية. هكذا فرق به الرافعي. وهو مدفوع بأن المرأة قادرة على إنشاء الإقرار بالمال، فلم احتملنا لفظها عند الإطلاق والجهل بالحال عليه، وأبقينا (كلامها)(٥) على السؤال حملاً للفظ على الحقيقة في الموضعين؟

ولو قال: رُدَّ عبدى ولك على ألف. (فردّه)(٦) ، استحق. وتعليله كتعليل سؤال المرأة.

<sup>(</sup>١) في «ب»: النكاح، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: ابتدأت الزوجة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في اجا سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ج»: كل منهما، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «ج» سقط.

## كتباب الطيلاق

## مسالة:

٣١٧ ـ الوكيل في الطلاق إذا أكرهه أجنبي على تطليق المرأة التي توكل في طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبي العباس الروياني (١)، أحدهما: يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه الرافعي.

وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلاً على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه وجهان، أصحهما: نفوذه؛ لأنه أبلغ في الإذن. والثاني: لا؛ لسقوط حكم اللفظ بالإكراه.

والفرق: أن الوكيل في المسألة الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندًا إلى (التوكيل)(٢)، وأن يكون مستندًا إلى إكراه الأجنبي وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف المسألة الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.

# مسائلة:

714 الهرب على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) $^{(7)}$  فى نظيره من الصائل وجهين، أصحهما: كذلك أيضًا.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، صاحب «المعاياة» و «الشافي» و «التحرير» وغير ذلك، توفي سنة ٢٨٥هـ. وانظر: معجم المؤلفين: ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في «ج»، «د»: الوكيل، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقط.

والفرق أن الهرب لا يحتاج إلى تأمل وفكر، بل هو أمر معلوم تدعو إليه النفس وتتعاطاه عند الفزع والخوف، حتى يقع ذلك من غير (العقلاء)(١)، فإيجابه لا مشقة فيه. بخلاف التورية.

## مسالة:

٣١٩ ـ إذا قال لزوجته: أغناك الله. فليس بكناية في الأصح. بخلاف: بارك الله لك. أعنى باللام، فإنه كناية، كما جزم به الرافعي في آخر الكلام على ألفاظ الكنايات نقلاً عن أتباع الماوردي وغيره.

ولعل الفرق: أن الدعاء «بالبركة»(٢) يستعمل عادة (لإرادة الاستقلال)(٣) بالشيء عند التنازع فيه، ونحو ذلك. بخلاف الدعاء بالإغناء. وفيه نظر؛ لأن له جهة أخرى تشعر بالطلاق، وهو احتياجها المقتضى للدعاء لها بالاستغناء.

واعلم أنه لو قال: بارك الله فيك ، أعنى بلفظ «فى»، فليس بكناية، كما ذكره الرافعي في أول الباب. وكذا: عليك، أعنى بلفظ «على» كما ذكره الشيخ في «الرافعي ولا في «الروضة». فتفطن إلى هذه الألفاظ.

#### مسالة:

• ٣٢٠ سؤال المرأة الطلاق لا يلحق الكناية بالصريح. فلو قالت له: طلقنى، فقال: أنت بائن. لم يصر صريحًا كما جزم به الرافعى. ولو قالت له زوجته واسمها فاطمة ـ: طلقنى، فقال: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت فاطمة أخرى ؛ طلقت، ولا يقبل قوله، لدلالة الحال عليه. بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت أخرى.

<sup>(</sup>١) في «أ»: العلاقة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «د»: على البركة، والظاهر أنه بتصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: لأن إرادته الاستقلال، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٤) خ ص ٢٦٢ أول باب الطلاق، نسخة دار الكتب رقم ٣٧٠ فقه شافعي.

كذا (نقله) (١) الرافعي عن فتاوى القفال، ثم قال: إن هذا قد يشكل على تلك المسألة. وسبب الإشكال واضح، وهو أن لفظ فاطمة يحتمل لزوجته وغيرها، وقد عين بالسؤال. والكناية يحتمل ولم يعينه به.

والفرق: أن دلالة فاطمة على المرأة أقوى من دلالة الكناية على الطلاق؛ لأن (اللفظ) موضوع لها بخصوصها وضعًا حقيقيًا، والاشتراك عارض، كما يقوله النحاة والأصوليون. بخلاف كناية الطلاق. ويدل على قوة الدلالة وقوع الطلاق عند الإطلاق (في فاطمة دون الكناية، أي يقع في فاطمة، إلا إذا قال: أردت غيرها. ولا يقع في الكناية، إلا إذا أراد الطلاق) (٣) على أن الشيخ أبا إسحاق قد جزم في «التنبيه» (٤) بأنه لا يقبل أيضًا في الحكم، ومثّل بزينب. ولكن يدين، على عكس ما جزم به الرافعي.

<sup>(</sup>١) في «أ»: ذكر، وما أثبتناه أولى بالنص.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: الأصل، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، وهي سقط. وانظر: التنبيه خ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) في المرجع السابق. ونص التنبيه: «وإن كان له زوجة اسمها زينب، فقال: زينب طالق، ثم قال: أردت أجنبية اسمها زينب. لم يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.

# باب (عدد)(١) الطلاق والاستثناء فيه

# مسائلة:

٣٢١ - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف)(٢) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقو لان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى في الظّهار، إلاّ أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.

والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصبّاغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظّهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو)(٣) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظّهار فرقًا آخر متعلقًا بمسألتنا.

<sup>(</sup>١) في «أ»: عدة، وفي «د»: عد. ولعله في الأول تحريف. وفي الثانية حذف سقط سهوًا.

<sup>(</sup>٢) في «جـ»: الاستثناء، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: وإلا فهو، والظاهر أنه تحريف.

# باب الشرط في الطلاق

#### مسالة:

" " " " " " " " " " " " النوج : قلت عقبه : إن " الزوج : قلت عقبه : إن (كنت) (١) كلمت زيدًا. فقالت المرأة : لم أسمع ذلك ، فالقول قول الزوج . وإن قال : قلت عقبه : إن شاء الله . وأنكرت المرأة ، فينبني على تبعيض الإقرار ، أنه في قول المقر له على ألف من ثمن خمر . فإن بعضناه ـ وهو الصحيح ـ صدقنا المرأة ، وإلا صدقنا الزوج . هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين في فتاويه . والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية . بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما .

# مسالة:

٣٢٣ ـ إذا قال: إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف في المسجد. (ولو قال)<sup>(٢)</sup>: إن قتلته فيه. اشترط ذلك في المقتول.

والفرق كما قاله (الرافعي)<sup>(۳)</sup>: أن قرينة الحال (تشعر)<sup>(٤)</sup> بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك)<sup>(٥)</sup> الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرًا في الأصح.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»: وصل، وهو تصحيف.

#### مسالة:

٣٢٤ إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم قال لها: أنت طالق. فالأكثرون على ما اقتضاه كلام الرافعي، وصرح به الإمام، وهو المنصوص: أنه لا يقع شيء، لأنه يؤدى إلى الدور. إذ لو وقعت الواحدة لوقع قبلها ثلاث، ولو وقع قبلها ثلاث لم يقع شيء، فأدى وقوعها إلى عدم وقوعها.

والثاني: يقع المنجز، وهو الذي رجّحه الرافعي وتتبعه عليه النووي.

والثالث: يقع الثلاث. وعلى هذا فالمعروف أنها المنجزة وطلقتان (من المعلقات) (١٠). وقيل: إنها المعلقات، والتقدير: إن تلفظت بطلاقك، إذا علمت ذلك. فلو قال لها: إن وطئتك وطئًا مباحًا فأنت طالق قبله ثلاثًا. فوطئها، لم يقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنها لو طلقت لخرج الوطء عن كونه مباحًا. وإذا (أثبتنا) (٢) الإباحة فلا يقع.

والفرق: أن هذه اليمين لا ينحسم بها شيء من التصرفات الشرعية، فلذلك صححنا الدور فيها. بخلاف المسألة الأولى، فإن تصحيح الدور فيها يؤدى إلى انحسام باب الطلاق، مع أن الشارع شرعه.

## مسائلة:

٣٢٥-إذا قال لزوجته: إن فسخت النكاح بعيبى أو بعيبك، أو طلبك الطلاق في الإيلاء، أو استحقيت النفقة أو الكسوة أو الفسخ بالإعسار، فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم فسخت، أو طلبت الطلاق، أو (وجدت) (٣) الأسباب (المثبتة) لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق. ولا نقول بإبطالها للدور بخلاف الطلاق كما سبق.

<sup>(</sup>۱) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»، «د»: انتفت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: جددت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: الموجبة، ولعله من تصرف الناسخ.

والفرق كما قاله الرافعى: أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرًا ولا تتعلق عباشرته واختياره، فلا يصلح (تصرفه)(١) دافعًا لها ومبطلاً لحق غيره. (بخلاف الطلاق)(٢). ولهذا لو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم ارتد أو اشتراها، انفسخ النكاح قطعًا، ولا يقع الطلاق.

#### مسالة:

٣٢٦ لو حلف لا يقبل امرأته، فقبلها بعد الموت؛ لم يحنث، بخلاف الوالدة.

والفرق: أن قبلة (المرأة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة) (٣) الأم قبلة إكرام، كذا نقله الرافعي عن فتاوي القاضي الحسين.

واعلم أن الرافعي قد صحح في باب الإيلاء أن وطء الميتة لا يتعلق به برّ ولا حنث. وقيل: يتعلق به. وقيل: يفرق بين قبل الدفن وبعده، ولا شك في جريان تلك الأوجه في مسألتنا.

#### مسالة:

٣٢٧ ـ (٤) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه ؛ صح على الصحيح ، فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتى ، فعجز ، عتق ، ولكن لا يجزئ عن الكفارة ، كما قاله الرافعى فى الظهار ، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها . وكذا لو قال للكافر ، أو قال : إن خرج الجنين سليماً .

والفرق: أن الثالثة وقعت تبعًا لما صحّ تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها. بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعًا لشيء بل مستقلاً، فأبطلناه. نعم، لما أبطلنا الخصوص بقي العموم، وهو العتق من حيث هو.

<sup>(</sup>١) في "ب": لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>۲) في «أ» الظاهر أنه سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في، «ب». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٤) ابتداء من هنا وحتى قبيل نهاية المسألة رقم ٣٤٢ بقليل نقص من «ج»، والظاهر أنه سقط لسقوط عدة أوراق بدليل التذييل.

# بـاب الشك في الطلاق وطلاق المريض<sup>(١)</sup>

## بابالرجعة

## مسائلة:

٣٢٨ لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفي «الكفاية» عن ابن سريج (٢) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبي حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع في زمن (خياره) (٣)، فإنه يكون فسخًا وحلالاً، ومثله المشترى أيضًا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه في البيع.

والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبي)(٤) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول)(٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ بدون بياض.

<sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، المتوفى سنة ٣٠٦هـ.٩١٨م ببغداد، وقيل: بلغت مؤلفاته أربعمائة مؤلف، منها: «العين والدين في الوصايا»، والتقريب بين المزنى والشافعي. وانظر: معجم المؤلفين: ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: حيازته، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «ب» لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «أ»: بالقبول، والظاهر أنه تصحيف.

# بابالإيلاء

## مسائة:

٣٢٩ - إذا (حلف)<sup>(١)</sup> على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.

والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا)(٢) بخلاف الوطء.

<sup>(</sup>۱) في «أ»: ثبت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»: نقص، والظاهر أنه سقط.

# بابالظتهار

# مسالة:

٣٣٠-إذا وجب عليه كفارة مُرتَّبة، وكان مالكًا لعبد، فأزال الملك فيه، بإعتاق أو غيره ـ (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعي في باب التيمم وغيره) (١). وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها، فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه في الفلس. بخلاف ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما، وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعي بأن فعل ذلك حرام عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعًا.

والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.

# مسائة:

٣٣١ يجوز في الكفارة إعتاق العبد والأمة الهرمين والناقصين عن سن التمييز . ولا يجوز ذلك (في الغُرَّة)(٢) .

والفرق: أن الغُرَّة حق آدمي فغلظنا فيها. بخلاف الكفارة. وأيضًا فالغرة في اللغة: خيار الشيء، (والهرم)(٣) وما دون (السبع)(٤) ليسا من الخيار.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: الغزاة، وهو تحريف. وفي «ب» سقطت هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: والغرة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: ذلك، ولعله من تصرف الناسخ.

#### مسائة:

٣٣٢ - إذا أعتق في الكفارة عبدًا لا يُرجى، فاتفق أن رجي، أو عبدًا يرجى فاتفق أن مات، فوجهان، أصحهما: أنه يجزئ. بخلاف ما إذا استناب المعضوب وهو يرجى، فمات من مرضه، أو بالعكس. فإنه لا يجزئ على الأصح.

والفرق: أن الحج عبادة بدنية، والنية مقصودة فيها، واجبة فيها بطريق الأصالة، فلذلك امتنع الإجزاء في الحج فيما إذا استناب وهو مرجو. وأما العكس، فلأنه يصدق أن يقال: إن الاستنابة وقعت من غير العاجز.

### مسالة:

٣٣٣-إذا كانت الزوجة أمة، فظاهر منها، ثم اشتراها متصلاً (بالظهار)(١)، فليس بعود في أصح الوجهين؛ لأن الشراء قاطع للنكاح. فلو اشتغل بأسباب (الشراء كالمساومة)(٢) وتقرير الثمن كان عائدًا في أصح الوجهين.

وهذا بخلاف ما إذا طاف للوداع، فإنه إن سافر عقبه فلا كلام، وإن اشتغل بأسباب السفر كشراء الزاد وشد الرحل، وغيرهما، فإنه لا يضر على الأصح. فألحقوا (هناك)(٣) سبب الشيء بالشيء، ولم يلحقوه به هنا.

والفرق: أن الظّهار يحرم فغلظنا فيه، بخلاف الطواف.

#### مسالة:

٣٣٤ إذا أعتق عن الكفارة عبدًا به مانع من الإجزاء لم يقع عنها، ولكن ينفذ العتق ويمتنع عليه الرد. ولو أخرج في الزكاة معيبًا كالمغشوش عن الخالص، استرد

<sup>(</sup>١) في «د»: بالظاهر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: السفر كشراء الزاد والشراء بالمساومة، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «أ»: هنا، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

في أصح الوجهين، كما قاله الرافعي في زكاة النقدين، ونقل ابن الصبّاغ أن صورة ذلك إذا بين عند الدفع أنه يخرج (عن)(١) هذا المال.

والفرق: أن قوة العتق مانعة. بخلاف الزكاة. وأيضًا فإن المخرج في الكفارة. وهو العبد له حق في العتق. بخلاف المخرج في الزكاة.

#### مسالة:

٣٣٥ ـ إذا عجز المظاهر عن العتق، فأمرناه بالصوم، فكان يغلبه الجوع في أثناء النهار، ويعجز عن إتمام الصوم، فإنه لا يجوز له ترك الشروع فيه، فإذا عجز أفطر. بخلاف الشبق، فإنه يكون عذرًا في ترك الشروع على الأصح.

والفرق: أن الخروج منه يباح بفرط الجوع (دون فرط) (٢) الشبق، كذا ذكره في «الروضة» من زوائده حكمًا وفرقًا. ورأى أيضًا في كلام غيره أن امتناع الخروج بعذر الشبق مشكل، فإنه قد لا يظهر له ذلك إلا بعد الشروع فيه، وحينتذ فلا يخل بالمنع. وقد سبق في كتاب الصوم شيء يتعلق بما نحن فيه، فليراجع.

# مسائة:

٣٣٦ - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وأراد الاستئناف، فالصحيح أنه يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف ما إذا كرر الحلف على شيء، وكرر الاستئناف. فإن الصحيح، كما قاله الرافعي في آخر الإيلاء: أنه يلزمه كفارة واحدة.

والفرق: أن الظهار محرم فغلظنا فيه، واليمين ليست محرمة بوضعها، وإن كانت قد توصف (بالتحريم) (٣) في بعض الصور لأمر خارج عن كونه يمينًا. وأيضًا (فالظهار) (٤) شبيه بالطلاق، بدليل تحريم الزوجة به. بخلاف اليمين.

وهذه المسألة سبق في باب عدد الطلاق الوعد بذكرها في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في «أ» نقص. والظاهر أنه سقط. (٢) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «د»: في التحريم، والظاهر أنه تحريف. (٤) في «د»: فالظاهر، وهو تصحيف.

#### باباللعان

# (بياض)<sup>(۱)</sup>

## بابما يلحق من النسب وما لا يلحق

#### مسالة:

٣٣٧ - إذا تداعى نسب المولود اثنان، وتعذر القائف، رجعنا إلى ميل المولود. فإن قال: أميل بطبعى إلى هذا أو ذاك لحق به. فإذا وجد القائف بعد ذلك رجعنا إليه وقدمناه على الانتساب، كما صححه الرافعى في باب اللقيط، وجزم به في فرائض الوضوء.

وهذا بخلاف الخنثي، فإنه يأخذ بالعلامات المحسوسة كالبول والمني والحيض، وغير ذلك مما هو مذكور في موضعه.

فإذا فقدت العلامات الحسية رجعنا إلى الميل، فإذا قال: أشتهى الرجال وأميل بطبعى إليهم. حكمنا بأنه امرأة، وكذلك العكس؛ لأن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك.

فإذا وجدت العلامات الحسية بعد ذلك، ففي رجوعنا إليها احتمالات للرافعي، رجّح النووى عدم الرجوع، فقال في «الروضة»: إنه الصواب، وظاهر كلام الأصحاب، وقال في شرح «المهذب»: إنه الذي يقتضيه كلام الأصحاب.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «د»، والظاهر أنه عن المصنف.

والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه في موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات في الخنثي.

\* \* \*

#### مسالة:

٣٣٨ هل يشترط في قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعي أن يكون بالغًا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف في قبول خبر الخنثي بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين في الحضانة، فإنه يكفى في التمييز)(١).

والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.

<sup>(</sup>١) في «ب»: نقص، والظاهر أنه سقط.

# كتاب الأيمان

# باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين (بياض)(۱)

## بال كفارة اليمين

#### مسالة:

٣٣٩ يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط بقاء العبد حيّا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعي، قال: ويعتبر الحال في التكفير قبل الحنث، كسهو في تعجيل الزكاة، ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.

والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقًا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعًا من إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود الزكاة. بخلاف العبد المعتق.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «د»، ويرجح أنه عن المؤلف.

# باب جامع الأيمان

# مسالة:

• ٣٤٠ حلف ليضربن عبده مائة خشبة، أو ليجلدنه مائة ضربة، فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ حصل البر إذا تيقن أن الكل أصابه، فإن شك في إصابة الجميع، فالنص أنه لا يحنث. وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد، فلم يدخل، ومات زيد، ولم يعلم هل شاء أو لا، فالنص أنه يحنث، وقيل: قولان، والصحيح تقرير النصين مع أنه متردد في الموضعين.

والفرق: أن الضرب سبب ظاهر في الانكباس (والتنكيل)(١) فيكفى فيه. بخلاف المشيئة، فإنه لا أمارة تدل عليها، والأصل عدمها، فأخذنا الموضعين بغلبة الظن، هكذا فرق به الأصحاب ومنهم الرافعي. وبذلك يعلم فساد ما ذكر في «الروضة» من زوائده أن الأصح، وقول الجمهور أنه لا فرق في حصول البر عند الشك في حصول الإصابة بين أن يغلب ذلك على الظن أم لا، كما أوضحته في «المهمات».

#### مسائة

٣٤١ ـ قد (تقرر) (٢) أن الأصح حصول البر إذا شك في الإصابة. وهذا بخلاف نظيره من حد الزنا، فإن الأصح أنه لا يكفى.

ولعلَ الفرق: مراعاة حصول الزَّجر والرَّدع.

<sup>(</sup>١) في «د»: التشغيل، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «د»: تكرر، والظاهر أنه تصحيف.

#### مسالة:

٣٤٢ - إذا حلف لا يأكل (إلا)<sup>(١)</sup> مرة واحدة، فقطع عليه الأكل بغير اختياره، ثم عاود الأكل بعد تركه؛ لم يحنث، كما قاله الماوردى في كتاب الرضاع. وهذا بخلاف ما لو قطعت المرأة على الصبي، فإن ذلك يحسب رضعة في أصح الوجهين.

قال: والفرق)(٢) أن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على الانفراد، ولا يعتبر اجتماعهما؛ لأنها لو أوجرته وهو نائم (أو ارتضع)(٣) منها وهي نائمة كان رضاعًا محرمًا.

#### مسائلة:

٣٤٣ - الهبة المحلوف عليها، هل يتعلق فيها البر والحنث بمجرد صدورها، حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبضه يحنث، لأن الهبة قد تحققت، والمتخلف إنما هو الملك. أم لا بد من القبض، لأنه المقصود من الهبة؟

فيه وجهان للرافعي من غير تصحيح، أصحهما في «المحرر» (٤) وزيادات «الروضة»: الثاني. وهذا بخلاف البيع فإن البر والحنث فيه لا يتوقفان على الملك، حتى إذا قال السيد: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه؛ عتق في الحال؛ (لأن) (٥) الوقت وقت خيار المجلس، وقد وجدت العتقة فيه. فإن قلنا: الملك فيه للبائع، فلا كلام. وإن قلنا: إنه موقوف، تبين لنا بوجود الصفة والعتق عوده إلى ملكه. (وإن قلنا للمشترى، فللبائع الفسخ، وإعتاقه فسخ منه فيعود العبد، بالإعتاق إلى ملكه) (١٦) ويعتق. كذا ذكره الرافعي في الباب السادس في تعليل الطلاق في أوائل الطرف السابع منه.

<sup>(</sup>١) في «ب»: لا يأكل مرة واحدة، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا نهاية الساقط في «جـ» ابتداء من المسألة رقم ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: وارتضع، والظاهر أنه تحريف وما أثبتناه هو الأولى بالنص.

<sup>(</sup>٤) خ ص ٢٠٨: أخر فصل الأيمان.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ج»: لكن، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في «د»: فتعود الجارية، والظاهر أنه تحريف.

ولعل الفرق: أن البيع ينتهى إلى الملك بنفسه من غير إحداث فعل آخر، فاقتضى ذلك قوة فى السبب الواقع وهو البيع، فرتبنا عليه مقتضاه. بخلاف الهبة، فإن الملك فيها (يتوقف)(١) على فعل جد وهو القبض، فإن كانت العين فى يده فلا بد من الإذن.

#### مسالة:

٣٤٤ ـ لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق . بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث يتعلق بالجميع كما ذكره هناك .

والفرق: استحالة التكليم عادة في جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما وجد به. بخلاف المساكنة.

واعلم أن العبرة عندنا في الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال. وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.

#### مسالة:

٣٤٥ ـ لو قال: والله لا آكل طعام زيد، فأكل طعامًا مشتركًا بينه وبين غيره، حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعي عن تعليق إبراهيم المروزي (٢) ولم يفرق.

والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعامًا. بخلاف جزء الدابة والثوب، ولهذا

<sup>(</sup>١) في «ب»: لا يتوقف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى الشافعى (أبو إسحاق) الفقيه الشافعى. المتوفى سنة ٣٤٠هـ - ١٩٥١م بمصر، كان من أصحاب المزنى. ومن آثاره: شرح مختصر المزنى، والفصول فى معرفة الأصول، والشروط والوثائق، والوصايا، وحسابات الدور، وكتاب الخصوص والعموم. وانظر: معجم المؤلفين: ١/٣، وطبقات الفقهاء للشيرازى: ٩٦، ووفيات الأعيان: ١/٤.

لو حلف لا يلبس ثوبًا من غزل (فلانة، فرقع)(١) ثوبه برقعة منه، لم يحنث، على الصحيح (في زوائد الروضة.

## مسائلة:

٣٤٦- إذا فعل المحلوف عليه جاهلاً بأنه هو ، لم يحنث على الصحيح . ولو أكل جاهلاً أنه نهارٌ ثم تبين الحال ، أفطر ، على الصحيح)(٢) ووجب القضاء ، مع اشتراكهما في (أن)(٣) النسيان لا يؤثر .

والفرق: أن الصوم مأمور فيه بالإمساك ولم يوجد. بخلاف اليمين، وإنما لم يوجب بالنسيان لكثرته المؤدية (إلى)(٤) الحرج.

<sup>(</sup>۱) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>Y) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ». والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٤) في «أ» سقط.

#### بابالاستبراء

٣٤٧ ـ لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعي في آخر باب الاستبراء، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى في المسألتين إلى الوطء المحرم.

والفرق: أن (الواطئ بالشبهة)(١) لَمَا لوَّث فراش الزوج وأوقع معه (نسبًا)(٢) بغير (سببه)(٣) (غالبًا)(٤)، أحلنا لذلك بين الزوج والمرأة خوفًا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما)(٥). بخلاف المستبرأة. وأيضًا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل في الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.

واعلم أن مقتضى الفرق الثاني أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعي في تمثيل المسألة دون تصويرها.

<sup>(</sup>١) في «ج»: الوطء بشبهة، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>٢) في «ج»، «د»: شيئا، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) «أ»، «ب»: نسبه، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: علنا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

#### بابالعسدد

(بياض)<sup>(۱)</sup>

# باب الرضاع

#### مسالة:

٣٤٨ إذا أرضعت (امرأته) (٢) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معًا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدًا؛ لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (٤) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (٥) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (٦)، والثانى: المهر كاملاً. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.

إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.

<sup>(</sup>١) الراجح أنه عن نسخة المصنف.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب» وهي متعينة الإثبات، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: وكانت، وهو تحريف إن لم يكن فيه سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: مدخولاً بها على البنت لا تحرم، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في «جه»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٦) في «أ»، «ب»: نصف المهر، ولعله من تصرف الناسخ.

والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه. بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.

#### مسالة:

٣٤٩ - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء)(١)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شيء على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف)(٢) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب)(٣) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء)(٤).

والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالمة، وهي باقية.

<sup>(</sup>١) في «جـ»: الواطئ، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٢) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»، «د»: لا يجب، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في «ب»: المثل.

# كتباب النفقيات

## باب نفقة الزوجات

## مسالة،

• ٣٥٠ نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. وفي قول: يجب لها الكفاية (كالقريب) (١)، وفيه قول ثالث، أن الواجب ما يفرضه القاضى وعليه أن يقدر ويجتهد. وقيل: المعتبر عرف الناس في البلد، والمشهور الأول. بخلاف الكسوة فإنها مقدرة بالكفاية.

والفرق: أن الكفاية في الكسوة أمر مشاهد، فاعتبرناه. (بخلاف)(٢) النفقة.

# مسالة:

١ ٣٥٠ إذا غاب الزوج وهو موسر في غيبته ولم يترك للمرأة نفقة ، فليس لها الفسخ في أظهر الوجهين ، (ولكن)<sup>(٣)</sup> يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلومًا . ولو لم يعلم أنه موسر أو معسر لم ينفسخ أيضًا ؛ لأن السبب لم يتحقق . وهذا كله بخلاف ما إذا كان الرجل حاضرًا وماله غائبًا على مسافة القصر ، فلها الفسخ ولا يلزمها أن تصبر ، مع أن الزوج في المسألتين (موسر)<sup>(٤)</sup> بمال لا تصل

<sup>(</sup>١) في «ج»: على القريب، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في «ج» سقط.

<sup>(</sup>٣) في «جـ»: ولم، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: وإن كان موسرًا، والظاهر أنه تحريف.

إليه الزوجة فيما دون مسافة القصر، بل الأولى (أولى)(١) بثبوت الخيار (لما)(٢) لا يخفي.

والفرق كما قاله صاحب «التهذيب»: أنه إذا كان المال غائبًا والزوج حاضرا فالعجز إنما هو من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبًا وهو موسر فقدرته حاصلة والتعذر إنما هو من جهتها.

(قال)<sup>(٣)</sup> الرافعي وهذا الفرق لا يقنع. والأمر كما قال وذكر الرافعي أن الدين المؤجل كالغائب، فيفصل بين أن يحل في مسافة قريبة أم لا. وقال فيما إذا كان له عقار ولا يرغب في شرائه: ينبغي أن يكون (لها)<sup>(٤)</sup> الخيار. والعلة في هذه الأشياء إنما هو تعذر النفقة، والتعذر حاصل في الغيبة مع اليسار والجهل بحقيقة الحال، فيترجح الفسخ. ولقائل أن يقول: قد قالوا فيما إذا ثبت إعساره إنه لا يجوز الفسخ إلا بعد ثلاثة أيام، فإذا أمهلناه ثلاثة أيام مع الإعسار<sup>(٥)</sup> فلم لا نمهل هذه المسافة مع اليسار وغيبة المال في مسافة القصر، فإنه قد يحضر المال فيها؟

# مسالة:

707-إذا ثبت إعسار الزوج بإقراره أو بالبينة لم يكن للمرأة أن تفسخ إلا بعد مضى ثلاثة أيام، (فإذا مضت) ( $^{(7)}$  فسخ القاضى أو أذن لها فى الفسخ. فإن اختارت المقام معه ثم طلبت الفسخ-مكنت منه؛ لأن الضرر يتجدد. ولكن لا بد من تجديد الإمهال ثلاثًا ولا نعتد بالإمهال السابق. بخلاف نظيره فى (امرأة) المولى، فإنها ( $^{(\Lambda)}$ إذا رضيت بعد المدة المضروبة ثم طالبت الزوج، لم يحتج إلى تجديد الإمهال.

<sup>(</sup>١) في «ب»: سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «جـ»، والظاهر أنها سقط.

<sup>(</sup>٣) في «ج»: كما قاله، وهو تصحيف؛ لأن الفرق للبغوى لا للرافعي.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: له، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب» زيادة «فسخ القاضي وأذن» والظاهر أنها من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أً»، «ب»، «ج»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٨) ما بعد هذا القوس وحتى آخر الكتاب نقص في «ج»، والواضح أنه سقط لسقوط أوراقه.

وفرق الرافعى بأن المدة هناك منصوص عليها غير موقوفة على طلبها، بل إذا ثبت عند القاضى (أن الزوج آلى وأن المدة قد انقضت، وطالبته المرأة، ألزمه القاضى)(١) على الفور. والمدة ههنا إنما تضرب بعد طلبها، وإذا تعلقت بطلبها سقط أثرها برضاها.

## مسائلة:

٣٥٣-إذا أعسر الزوج بالنفقة، وأمهلنا المرأة بالفسخ ثلاثة أيام، وانقضت الثلاث، ولكن رضيت المرأة بالمقام معه، فيجوز لها أن تخرج بالنهار لاكتساب النفقة وإن كان لها مال، ولا يجب عليها تمكين الزوج من الاستمتاع فيه، ولا يجوز لها الخروج بالليل، لأنه محل الإيواء، ويجب عليها التمكين فيه، كما قاله الماوردي، والروياني، ونقله الرافعي عن الروياني خاصة، وتوقف فيه وتمسك في التوقف بما لا ينفعه.

إذا علمت ذلك، فإذا مكنت ليلاً ومنعت نهارًا استحقت جميع النفقة، كما صرح به الماوردي والروياني. بخلاف الأمة إذا أسلمها السيد (ليلاً) (٢) ولم يسلمها نهارًا، فإن النفقة لا تجب عليه في الأصح. وقيل: يجب النصف. وقيل يجب الجميع.

والفرق كما قاله الماوردى: أن منع الأمة من جهتها، ومنع المعسر من جهته. وقد نقل الرافعي الحكم والفرق عن الماوردي، إلا أنه لم يبسط ذلك.

#### مسالة:

٣٥٤ - الواجب من جنس الطعام هو القوت الغالب، فإن اختلف ولم يكن غالب، وجب ما يليق بحال الزوج. وقيل: الواجب هو بحاله مطلقًا. إذا علمت ذلك، فلو تراضيا باعتبارها دراهم أو دنانير أو ثيابًا ونحوها عن نفقة وجبت جاز في

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

أصح الوجهين. بخلاف ما لو اعتاضت عنها خبزاً أو دقيقًا ونحوهما، فإن الأصح المنع؛ لأنه ربا. وقال البغوى: يجوز؛ لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله.

إذا ظهر هذا، فقد ذكر الرافعي في أوائل الصلح أن الواجب (في الدية) (١) إذا كان معلوم القدر دون الصفة على الوجه المعتبر في السلم كالإبل، ففي جواز الاعتياض عنها وجهان، أصحهما: المنع. كما لو أسلم في شيء لم يصفه. (فلم لم يغتفروا) (٢) في الدية جهالة الصفة واغتفروها في النفقة، مع أن الجنس في الدية متعين وهو الإبل، وفي النفقة متردد بين (140,00).

ولعل الفرق: أن إيجاب النفقة في النكاح ليس من باب المعاوضات الحقيقية؛ لأن الزوجة تستمتع به كما يستمتع بها. بخلاف إبل الدية فإنها عوض حقيقة، فأشبه الثمن في البيع.

<sup>(</sup>١) في «د»: الذمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب» فلم اغتفروا، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) في «د»: الجواب، وهو تحريف.

## باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

#### مسالة:

٣٥٥ - إذا كانت له أم ولد وعجز عن نفقتها، فإن لم يمكن كراؤها ولا تزويجها ولا كسب لها، فهل لها مطالبة السيد بنفقتها؟ فيه وجهان، أصحهما في «الروضة»: المنع، بل نفقتها في بيت المال. وهذا بخلاف الزوجة إذا أعسر زوجها، فإنه يجوز لها مطالبته بالفسخ. والجامع أنّ كلاّ منهما فيه مقتضى لوجوب النفقة، لأن الفرض أنه لا كسب لها. بخلاف الزوجة، لا سيما أن فسخها لا يتوقف على عجزها في نفسها بل على عجز الزوج خاصة.

وفرق القاضى الحسين بينهما، بأن الأمة لا تصل إلى النفقة بمثل السبب الذى استحقت به على السيد؛ لأنها بعد العتق لا تعود مملوكة. بخلاف الزوجة.

## بابالحضانة

## مسألة:

٣٥٦ المحرم الذكر الذى لا يرث ـ كأبى الأم، والخال، والعم للأم، ونحوهم ـ لا حضانة لهم على أصح الوجهين . وعللوه بضعف القرابة وعدوه إلى أمهات أبى الأم، لأنهن يدلين بمن لا حضانة له .

إذا علمت ذلك، فقد جزم الرافعي في كتاب صلاة الجنازة بأن أبا الأم وغيره من المحارم له حق التقديم فيها بعد العصبات، مع أن المعنى الملموح في البابين هو الشفقة. ويؤيد هذا إثبات نفقة الأصول والفروع، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.

ولعل الفرق: أن الحضانة ولاية، فاختصت بالعصبة. وأما الجنازة فسائر الأقارب قد اشتركوا في المصيبة لميتهم، فناسب ألا يتقدم فيها أجنبي مع وجود القريب.

## مسائلة:

٣٥٧ ـ المعتق لا يثبت له الحضانة على عتيقه في أصح الوجهين، لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة.

إذا علمت ذلك، فقد جعلوا المعتق كالقريب في صلاة الجنازة، والإرث، وولاية النكاح، وتحمل الدية. إلا أن مقتضى كلام «المحرم»(١) تقديم المعتق على

<sup>(</sup>١) خ في ص ٥٠ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣. وعبارته: «والأصح تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ، ثم الأب، ثم العصبات على ترتيبهم في الميراث، ولذوى الأرحام استحقاق بعدهم».

المحارم (١)، ونقل الرافعي عن الإمام أنه الظاهر وأقره عليه، وتبعه عليه في «الروضة» (٢).

## مسالة:

٣٥٨ إذا تزوجت المرأة بمن ليس بعصبة للطفل كعمه وابن عمه ، سقط حقها من الحضانة ، لقوله (صلى الله عليه وسلم): «أنت أحق به ما لم تنكحى»(٣) فإن طلقت طلاقًا رجعيًا عادت حضانتها على الصحيح . وهذا بخلاف ما إذا أوصى للأرامل أو وقف عليهن ، فإنه لا يعطى للمتزوجة . فإذا طلقت طلاقًا رجعيًا لم تستحق أيضًا ، لأنها زوجة ، كذا جزم به الرافعي في باب الوصية .

والفرق: أن النكاح إنما منعها من الحضانة لأجل اشتغالها عن الزوج (بما) (٤) ما من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالطلاق الرجعي. وإنما منعناها من الأخذ لأجل اكتفائها بالزوج، وهو باق، لأن النفقة تجب لها. ولم يستحضر النووى في باب الوقف حكم الرجعية، فقال: لم أر لأصحابنا فيها كلامًا. ثم ذكر ما تقدم بحثًا.

<sup>(</sup>١) والمقصود بالمحارم: هم ذوو الأرحام، كما في المحرر.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المصنف ما يظهر الفرق في المسألة. وقال ابن العماد: "والفرق أن الإرث كما يثبت بالنسب كذلك يثبت بالسبب، وكذلك إمامة الصلاة والتزويج. وأما الحضانة، فلا تثبت إلا بالنسب، لأن مدارها على الشفقة المحصلة للعطف على الصغير والصبر على تربيته، فوجب الاحتياط للصغير بتفويض التربية إلى أقاربه" وهو فرق حسن، إلا أنه لم يتبين لنا من الفرق لماذا قدم المعتق في صلاة الجنازة والإرث وولاية النكاح على محروم، مع أنه محروم أصلا في الحضانة؟ ولعل الفرق في نظرى: هو أن المعتق عصبة وهو يقوم مقام العاصب بالنسب عند عدمه، والعصبة تقدم على ذوى الأرحام عند اجتماعهما معًا. وذلك في الميراث، ويقاس الباقي عليه.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود وتمامه عنده: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (رضى الله عنه) قال: أنت امرأة للنبى (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء. وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى. فقال (صلى الله عليه وسلم): أنت أحق به ما لم تنكحى».

 <sup>(</sup>٤) في «أ»، «ب»: عن الزوج من الاستمتاع، وفي «د»: عن الزوج ما من الاستمتاع.
 والظاهر أن في الكلام سقطًا. وقد أتيت بهذه الزيادة لأن الكلام قد لا يستقيم بدونها.

واعلم أن الحديث السابق لا حجة فيه، فإنه إنما دل على نفى الأحقية، ولا يلزم منه نفى التساوى المقتضى للإقراع.

## مسألة؛

٣٥٩ - الغيبة لا تنقل الحضانة إلى الحاكم على الصحيح، بل إلى الأبعد. بخلاف ولاية النكاح.

والفرق: أن المقصود من الحضانة وهو حفظ الطفل بقرابة لا يحصل مع الغيبة . بخلاف التزويج .

#### كتاب الجنايات

## باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب

## مسالة:

٣٦٠ إذا قتل الذمِّي مرتدًا فلا قود عليه في أصح القولين. ولو قتل زانيًا محصنًا (كافر) (١) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.

والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزاني المحصن.

\* \* \*

بـاب ما يجب به (القصاص من الجنايات)<sup>(۲)</sup>

(بياض)<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) في «د»: كافرا، بالنصب. وهو تصحيف يخرج النص عن معناه المقصود، بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها من تصرف الناسخ بدليل أنه تصرف في لفظ «به» فجعله «فيه». ولعل الأمر قد التبس عليه، بأن هذا العنوان يتداخل في العنوان الذي بعده وهو باب العفو والقصاص على ظن أن العنوان كما ذكره. «باب ما يجب منه العفو والقصاص»، وهو وهم. والحقيقة أن كلا منهما باب مستقل عن الآخر.

<sup>(</sup>٣) الراجح أنه من المؤلف.

## باب العفو في القصاص

## مسالة:

٣٦١ إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبًا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) أجنبيًا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء في درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم في التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.

والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.

## مسالة:

٣٦٢ إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة البينة عليها. وذكر نحوه في كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب.

<sup>(</sup>١) في «أ»: يأكلون، وهو تحريف.

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعي في الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.

(والفرق)<sup>(۱)</sup> بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها في القصاص لأدى إلى الوقوع في مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل)<sup>(۲)</sup> الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.

وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط في الموضعين حتى لا يصرف شيء (إلا)<sup>(٣)</sup> بيقين.

<sup>(</sup>١) في «أ» نقص، والظاهر أنه سقط.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»: كقتل، على التشبيه. والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «أ» سقط.

## بابمن لا تجب عليه الدية بالجناية

(بیاض)<sup>(۱)</sup>

# بابما تجب فيه الدية من الجنايات

(بياض)<sup>(۲)</sup>

#### باب الديات

#### مسالة:

٣٦٣ ـ الغرة وإبل الدية لا يجوز الاعتياض عنهما عند القدرة عليهما على الصحيح لجهالة أوصافها. فإن تعذر أحدهما وجبت قيمة الإبل على الصحيح، ولا تجب قيمة الغرة بل يجب خمس من الإبل. وقيل: يجب قيمتهما أيضًا.

والفرق: أن الغرة مقدرة بخمس من الإبل، لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة، فإذا (فقدت) (٣) وجب ما هي مقدرة به. بخلاف الإبل، (فإنه لم يرد) (٤) تقديرها بشيء.

<sup>(</sup>١) الراجع أنه عن المؤلف. (٢) الراجع أنه عن المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «د» والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٤) في «أ»: فإنه لا يرد، وما ثبت أولى بالنص؛ لأن الكلام عن الماضى والتعبير بـ «لا» يفيد النفى عن الحال أو الاستقبال فقط، وهو لا يتناسب مع سياق الكلام، ولهذا كان التعبير بـ «لم» أولى.

## باب العاقلة وما تحمله

## مسالة:

٣٦٤ ـ لا يعقل الفروع و لا الأصول لأنهم بعض من القاتل، (فلا يعقلون كما لا يعقل) (١)، (فلو صدر القتل من امرأة ولها ابن هو من ابن عمها، فهل يعقل) (٢) الابن؟ على وجهين. أصحهما: لا، نظرًا إلى البنوة.

والثانى: نعم، نظرا إلى بنوة العم. وهذا بخلاف عقد النكاح، فإن ابن المرأة لا يليه إلا إذا وجد فيه سبب آخر لكونه مُعْتقًا، أو ابن عم، أو قاضيًا ونحوه. أو يكون أخًا أو عمّا أو ابن عم بوطء شبهة، أو نكاح المجوس. فجعلوا البنوة في العقل مانعة (دون النكاح.

والفرق: أن البنوة في النكاح ليس فيها مناسبة لجعلها مانعة) (٣) (بل غايتها أنها ليست بعصبة؛ لأنه لا نسب بينها وبين ابنها، بل) (٤) هي منسوبة إلى ابنها وولدها منسوب إلى أبيه. فإذا وجد معها مقتض أعملناه. وأما العقل فإن المعنى المذكور في البنوة مناسب لجعلها مانعة، فإن البنوة تنفى التغريم (كما ننفيه في القاتل نفسه) (٥).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ» وهي زيادة حسنة .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «ب» والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٣) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٤) في «د» سقط.

<sup>(</sup>٥) في «ب»: كما ينفيه القاتل بنفسه، ولعله من تصرف الناسخ.

#### مسالة:

٣٦٥ ـ من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلاً، فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلاً كفاه الإخراج (منها)(١)، (وقيل: يكلف)(٢) تحصيل الغالب.

وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه المشترى و لا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر البلد، كما نقل عن نص الشافعي (رضى الله عنه) (٣). ولم يتعرض الرافعي للمسألة. والجامع أن كلا منهما مال وجب في الذمة في مقابلة شيء على خلاف قاعدة الغرامات.

والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجاني غالبًا أو كثيرًا، خففنا فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر في المصراة.

فإن قيل، فلم خيرنا في كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك الإبل في التخيير، مع أنهما واجبان في الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق أن المقصود (في الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أي نوع كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود)(٤) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتي.

\* \* \*

## بابكفارة القتل

(بياض)<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) في «د»: وقيل لا يكلف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأم: ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «د» فقط. والراجح أنه من المصنف.

## باب قتال أهل البغى

## مسائلة:

٣٦٦ - إذا استولى أهل العدل على البلد الذي كان بين البغاة، فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إليهم - قبل قوله مع يمينه . وهل اليمين واجبة أم مستحبة ؟ فيه وجهان . ولو ادعى من عليه حدّ أنهم أقاموه عليه ، فإن ثبت بالإقرار أو بالبينة وكان أثره على بدنه ؛ قبل قوله ، وإلا لم يقبل . كذا قاله المتولى ونقله عنه الرافعى وأقره . مع أن كلا منهما حق الله تعالى .

والفرق: أن الزكاة (عبادة) (١) والمكلف مؤتمن عليها. بخلاف الحدود. وأيضًا فالزكاة مواساة. بخلاف الحد.

## مسالة:

٣٦٧- إذا جعل أذنه في باب غيره واسترق السمع لم يجز رمى أذنه على الصحيح. بخلاف ما إذا نظر إليه من شق الباب فنظر عورته أو نظر إلى حريمه، فإنه يجوز رمى عينه.

والفرق: أن مفسدة النظر (أشد من مفسدة السمع. وأيضًا فإن مفسدة النظر) (٢) وهي النظر إلى العورة، قد وقعت. بخلاف مفسدة السمع، وهي نقل الحديث أو اعتراء الغيرة ونحو ذلك، فإنا نشك هل يقع أم لا؟

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

#### مسالة:

٣٦٨ ـ لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح . بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه . فإن لم يندفع (به)(١) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه ، وكذلك إذا رآه يشرب خمرًا أو يفعل بامرأة محرمًا ، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل .

والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (٢) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (٣)، والمتهب والجاحد (٥)، ونحوهم.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

<sup>(</sup>Y) في «د»: تخفيف، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وهو آخذ مال الغير بالقوة أو إتلافه على ملكه بغير وجه حق.

<sup>(</sup>٤) وهو الناهب لمال الغير بدون وجه حق. تقول نهبة ينهبه نهبا فهو ناهب، ومنهوب ومتهب. وأصلها منتهب، أدغمت النون في التاء وشددت للتخفيف.

<sup>(</sup>٥) وهو: ناكر المال الذي أخذه من صاحبه على وجه الأمانة.

## بابقتل المرتد

## مسالة:

٣٦٩ ـ إذا تاب المرتد عن ردّته بعد (وصول) (١) ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة. بخلاف الزاني ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة لله تعالى.

والفرق كما نقله في البحر عن الشافعي: أن اسم السارق والزاني يطلقان عليه بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفي ما في هذا الفرق (٢). وأصل الفرق: هو الترغيب في الإسلام.

## مسائلة:

• ٣٧٠ هل يزول ملك المرتدعن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها: أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك بلا خلاف، مع أن الجميع سواء في أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.

والفرق: أن الزاني المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا ملكهما في حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحي)(٣). وأمّا المرتد، فإنه

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: دخول، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أي لا يخفى ما فيه من الضعف، لأن التوبة تجب ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: مثله، وهو تحريف.

لا يورث، فأزلنا ملكه في حياته كما أزلنا عصمة دمه) (١١). وفرق القاضي الحسين، بأن جنس الكفريؤثر في إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.

## مسائة:

٣٧١ - إذا عاد المرتد إلى الإسلام، عاد ملكه بلا خلاف. بخلاف نكاحه إذا قطعناه، بأن كان قبل الدخول أو بعده ولكن انقضت العدة.

وفرق في «التتمة» بأن الحكم بزوال الملك سبيله سبيل العقوبات، والعقوبة تسقط بالعود إلى الإسلام. وانقطاع النكاح ليس سبيله سبيل العقوبات. ألا ترى إلى انقطاعه بردة المرأة كانقطاعه بردة الرجل. والنكاح (حق له)(٢) لا لها. ولا يمكن أن تجعل جنايتها سببًا لعقوبة غيرها.

## مسالة:

٣٧٢ ما ذكرنا في المرتد من عود (ملكه) (٣) بالإسلام بلا خلاف (يخالف) (٤) ما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا بالصحيح أنه يزول ملكه، ويرسله، فإنه إذا زال الإحرام (لا يعود ملكه على الصحيح.

والفرق: أن الصيد إذا زال وأرسله) (٥) يبقى على الإباحة، فلا يملكه إلا باستيلاء جديد، وأيضًا فلأن الغالب (أنه) (٦) لا يقدر على رده، فلو أعدناه إلى ملكه لزم محذور آخر، وهو إيقاع من اصطاده في أخذ مال الغير. كما نظروا إلى هذا المعنى في منع الإرسال بدون الإحرام.

<sup>(</sup>١) في «أ» سقط. (٢) في «أ»: له حق، والظاهر أنه من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: ماله، والظاهر أنه تحريف؛ لأن ما ذكر في مسألة الردة هو لفظ «ملكه» لا «ماله» كما أن التعبير بـ «ملكه» أنسب لأنه أعم.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: «بخلاف»، وما أثبتناه بالأصل أولى بالنص. لأن الظاهر أن الكلام لا يستقيم إلا بهذا التصحيح.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت.

## بابقتال المشركين

## مسائلة:

٣٧٣ - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز بالشروط المعروفة في بابه (١)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟

والفرق: أن الحج يستقر وجوبه في الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.

<sup>(</sup>١) أي: يشترط أن يكون الذي يحج عن الغير قد أدى فرضه أولاً، وإلا وقع حجه عن فرض نفسه.

## بابقسم الفيء والغنيمة

## مسالة:

3 ٣٧٤ - إذا حضر الوقعة ، فإن كان راجلاً أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . فلو مات في أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص ، وإذا مات فرسه في هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه ، أي سهم الفرس . وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين .

والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: في المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (١) المال بقتال جديد فلا استحقاق في المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: جاوزوا، وهو تصحيف.

# بابعقد (الذمة)(١) وضرب الجزية

## مسالة:

970\_إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه إطلاق الرافعي وغيره بين أن يكون بناؤها عاليًا على المسلمين أم لا. بخلاف ما إذا ملكوا دارًا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها على بناء المسلم. مع أن المنع في الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها)(٢).

والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائمًا وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها، وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضًا فإن المشقة فيه عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.

\* \* \*

## بابعقد الهدنة

(بياض)<sup>(۳)</sup>

#### باب خراج السواد

(بياض)<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) في «أ» بياض، والظاهر أنه من الناسخ لعدم التمكن من قراءته للنص.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: بدليل إحداثها، وهو تصحيف إن لم يكن في الكلام سقط.

<sup>(</sup>٣) الراجح أنه عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) الراجح أنه عن المصنف.

#### كتساب الحسدود

## بابحد الزنا

## مسالة:

٣٧٦ - المعتبر في الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفي عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمي وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله في اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب في أصح الأقوال، مع أن كلا منهما للزجر والجبر.

وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفي مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.

## بابحدالقذف

(بياض)<sup>(۱)</sup>

بابحد السرقة

(بياض)

بابحد قاطع الطريق

(بياض)

<sup>(</sup>١) الراجح أنه عن المصنف. وكذا في البابين اللذين بعده.

## بابحدالخمسر

#### مسائة:

٣٧٧ يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "إنها داء وليست بدواء" (1) ويحرم (قتل الضفدع) (٢) للتداوى به لنهيه (صلى الله عليه وسلم) (٣) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمعجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.

(والفرق) (٤): أنه في الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما في الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون

<sup>(</sup>۱) حديث حرمة التداوى بالخمر أخرجه مسلم فى صحيحه عن علقمة بن واتل عن أبيه واتل الحضرمى «أن طارق بن سويد سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) عن الخمر: فنهاه. أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء».

<sup>(</sup>٢) في «أ» سقط.

<sup>(</sup>٣) حديث النهى عن قتل الضفدع أخرجه السيوطى في الجامع الصغير للنسائى عن ابن عمرو بلفظ: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح" وضعفه. كما أخرجه أيضًا في الفتح الكبير. وانظر: الجامع الصغير: ٢/ ٦٤٠. والفتح الكبير: ٣/ ٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) كلمة والفرق لم نجدها في «أ» والظاهر أن الناسخ أسقطها من الكلام ظنّا منه أنها ليست للمصنف. واكتفى بما قبلها على أساس أنه تمام المسألة. والراجح الذي يغلب على الظن أن المسألة لم تكتمل بعد لعدم وجود الفرق فيها. فإن «ب» عبرت بلفظ «والفرق» ثم أشار الناسخ بالهامش بقوله: «كذا بالأصل المنقول منه» وفي «د» بعد كلمة والفرق ذكر قوله: «بياض له».

والذى يغلب على الظن أن هذا البياض من ترك المصنف نفسه لاستحضار الفرق فيما بعد لعدم استحضاره وقت الكتابة. ثم سهى عن إحضاره. أو أنه لم يتمكن من إحضاره لسبب ما. ومما يؤيد وجهة نظرى قول بعض المؤرخين بأنه قد مات عنه مسودة. وما ذكر بعد ذلك من الفرق ليس من كلام المؤلف وإنما قد أتيت به من عندى اجتهاداً، واستكمالاً للفائدة المطلوبة.

فيه بنص الحديث أيضًا. وهذا بخلاف الترياق، فإن ضرر الخمر فيه غير مؤكد، بل هو مشكوك فيه، وكذا في البواقي. بل المؤكد هو العكس، وهو الاستفادة منه للشفاء به. وأيضًا فإن الحيات مأمور بقتلها، بخلاف الضفدع. وأيضًا فإنه لا يطلق على الخمر بعد اختلاطه بالترياق خمر، ولا على لحوم الحيات بعد اختلاطها حيات ولا لحم، ولا على النجاسة نجاسة، بل على الجميع «ترياق».

# باب (أدب)(١) السلطان

## مسائلة:

٣٧٨ ـ لو كان الإمام ثقيل السمع لا يسمع سريعًا جاز نصبه. بخلاف ما لو كان لا يقدر على استيفاء الحركة وسرعة النهوض.

والفرق: أن مفسدة ثقل السمع تزول برفع الصوت ولا تتوقف على مضى زمان، بخلاف الحركة والنهوض، فيؤدى ذلك إلى مفاسد عند مفاجأة كفار أو مفسدين أو غير ذلك من الواردات.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، ولعلها من سقط الناسخ.

## كتاب الأقضية

## بابولاية القضاء وأدب القاضي

## مسالة:

٣٧٩ ـ لم يجعلوا العمى مانعًا من النبوة . بخلاف الإمامة العظمي والقضاء .

والفرق: أن النبوة، ولو اشتملت على الحكم أيضًا، لكن الغالب في مقصود الرسالة إنما هو الإرشاد والتبليغ والإنذار والتخويف. بخلاف الإمامة والقضاء. نعم، إذا أراد النبي المذكور أن يحكم، فهل يستخلف أو يباشر بنفسه وتكون العصمة (له)(١) مقتضية لجواز الإقدام؟ فيه نظر.

## مسائلة:

٣٨٠-إذا قدم قاضى البلد فأول ما ينظر فيه المحبوسين. فإذا فرغ منهم نظر فى الأوصياء. ثم فى أمناء القاضى، ثم فى الأوقاف العامة والمتولين لها، وفى اللقيط والضوال. فأما كيفية النظر فى المحبوسين فإن القاضى يبعث إلى الحبس (أمينًا) (٢) ليكتب اسم كل محبوس، وما حبس به، ومن حبس له فى رقعة ثم نصب الدفاع بين يديه عند اجتماع غرمائهم، ثم يخرج رقعة، فمن خرج اسمه نظر فى أمره، وقيل: يقرع بينهم. وأما الأوصياء ومن بعدهم فإن القاضى يقدم فيها باجتهاده، فيقدم الأهم فالأهم (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الفرق في جميع النسخ، ولعل الفرق: تساوى الحال في المحبوسين دون من بعدهم.

#### مسالة:

٣٨١-إذا لم يثق الشخص بنفسه بل خاف عليها من الجور في القضاء لم تحرم توليته كذا جزم به الرافعي، وجزم أيضًا في باب اللقطة بنحوه، بل بالغ وقال: إنه إذا علم من نفسه الخيانة لم يحرم عليه الالتقاط. ثم نقل (عن)(١) الغزالي أنه يحرم، (وأنكر)(٢) عليه.

إذا علمت ذلك، فقد حكى في الوديعة وجهين من غير ترجيح في تحريم قبولها على من لا يثق بنفسه.

والفرق بين القضاء وبينهما: أن تولية القضاء فرض في الجملة، فلم يكن الخوف مانعًا من القيام عند الفرض، لا سيما إن تعين عليه. بخلاف الوديعة.

والفرق بين اللقطة والوديعة: أن اللقطة خرجت عن يد صاحبها وصارت معرضة للتلف، وفي (أخذها التزام لحفظها، وفي)<sup>(٣)</sup> الالتقاط شائبة الاكتساب، فلم يمنع الفاسق من أخذها. وأما الوديعة فمحفوظة في يد صاحبها ومتمحضة للأمانة.

## مسالة:

۳۸۲ لو استخلف القاضى من يخالفه، كاستخلاف الشافعى المالكى أو الحنفى، فالمشهور فى المذهب أنه يجوز، كما قاله الرافعى فى الكلام على الاستخلاف. وهذا بخلاف استعانة أهل العدل على أهل البغى بمن يرى قتلهم مدبرين، كالحنفى، فإن (فى)(٤) جوازه وجهين، حكاهما الماوردى، أصحهما وهو الذى جزم به الرافعى: المنع.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «ب»، وعبارتها: «ثم نقل العزالي»، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>۲) في «ب»: ونقل، والظاهر أنه تحريف.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «د».

والفرق: أن نصب القتال بين فرقتين يقتضى عداوة تحمل على التذفيف وقتل المدبر. وفرق في البحر بأن نصب قاض في حكم يخالف الإجماع لا يجوز، وإنما يجوز فيما (إذا)(١) كانت المخالفة فيه اجتهادية، وتحريم قتل هؤلاء مجمع عليه قبل خلاف أبى حنيفة، فاستوت المسألتان.

#### مسالة:

٣٨٣ - إذا أقر عند الحاكم بدين عليه لغيره، فقد نصّ الشافعي على أنه لا يجب على الحاكم إعلام ذلك الغير. ونص فيما إذا قذف عنده شخصًا أنه يجب عليه إعلامه.

والفرق: أن الإمام يتعلق به استيفاء الحدّ. بخلاف المال. وأيضًا فإن القذف جريمة صدرت منه في حق غيره، فوجب على الحاكم الإعلام ليرتب على الجريمة مقتضاها. بخلاف الإقرار بالدين له.

وقد ذكر الرافعي (٢) المسألتين في الباب الثالث من أبواب اللعان، وحكى طريقتين، إحداهما: حاكية لقولين فيهما. والثانية مقرة للنصين، وفرق بالفرق الأول.

## مسالة:

٣٨٤ - إذا كتب الإمام أو القاضى لنائبه الذى يحسن القراءة: إذا قرأت كتابى فأنت معزول، فقرئ عليه؛ انعزل في الأصح. وفي نظيره من الطلاق المعلق على قراءة المرأة لا يقع على الصحيح. وعبر الرافعي (٣) بقوله: أقرب الوجهين، كذا ذكره في الباب الثاني من أركان الطلاق.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «د».

<sup>(</sup>٢) يراجع الشرح الكبير، باب اللعان وما بعدها، نسخة دار الكتب رقم ١٢٢ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

والفرق: أن تعليق الطلاق على أشياء خاصة وأغراض مقصودة معهود، فتمسكنا فيه بظاهر اللفظ. وأما عزل القاضى، فإنه ليس دائرًا مع ذلك، بل مع المصالح العائدة للمسلمين، فإذا علق بمثل ذلك علمنا أن المقصود إعلام الحال. وهذا الفرق أشار إليه الرافعي وابن الرفعة.

\* \* \*

## باب صفة القضاء

(بیاض)<sup>(۱)</sup>

بابالقسمة

(بياض)<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الراجح أنه عن المؤلف.

 <sup>(</sup>٢) الراجح أنه عن المؤلف.

#### باب الدعوى والبينات

## مسالة:

٣٨٥ - إذا اختلف المشتريان في كيفية الشراء ولا بينة ، لم يرجع إلى البائع . ولو اختلف أرباب الوقف في شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيّا . فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية ، كذا ذكر الرافعي المسألتين في كتاب الوقف .

والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف)(١) لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف)(٢) البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.

\* \* \*

## باب اليمين في الدعوي

(بياض)<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في «أ»: يخالف، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الراجح أنه عن المؤلف رحمه الله.

## كتاب الشهادات

## باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

#### مسالة:

٣٨٦ ـ لا تقبل شهادة القاسم على القسمة ، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (١) نفسها . فقالت : أرضعته . فإنها تقبل في الأصح عند الأكثرين .

وفرق الرافعي بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثاني: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.

<sup>(</sup>١) في «أ»: عزل، والظاهر أنه تحريف.

## باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة

#### مسالة:

٣٨٧-شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (ا) ولئلآ ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعي (١) وقال في باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابًا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (٣) تعديلا لهم. كذا نقله عن «العدة» وأقره.

ولعل الفرق(٤): تأكد الحال بحكم الحاكم.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب» سموه، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) يراجع الشرح الكبير، باب القضاء.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لا توجد في «أ»، «ب». وهي زيادة موضحة.

 <sup>(</sup>٤) وقد ذكر ابن العماد فرقا آخر، فقال: «والفرق أن الحكم بالتزكية راجع إلى القاضى لا إلى الشهود.
 فلو قالوا: نشهد على عدلين. لم يكف؛ لأن الحكم بالعدالة راجع إلى اجتهاد القاضى لا إليهما.

# باب اختلاف الشهود والرجـــوع عــن الشــهادة

#### مسالة:

۳۸۸-إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) (۱)، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (۲) (رحمه الله) على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (۳) أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (٤)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول في الموضعين (من غير الزوجة.

والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما في الشهادة فإن النكاح باق في الحقيقة باتفاق من) (٥) الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفي الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه.

<sup>(</sup>١) في «د»: رجع الشهود، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأم: ٥/ ٢٥٨ باب الشهادة.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: ارضعت، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق: ٥/ ٢٧ باب الرضاع.

<sup>(</sup>٤) في «د»: مهر المثل، وهو تحريف إن لم يكن في الكلام سقط. وانظر الأم: ٥/ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) في «ب» سقط.

#### مسالة:

٣٨٩-إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال: كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثًا يوجب القصاص.

والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى قبيل كتاب الديات، وفي آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل)<sup>(۱)</sup> بفتواه في إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إن كان أهلاً للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه النووى من زوائده للروضة في أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرًا، وإنه ينبغى تخريجه (على قول الغرر)<sup>(۲)</sup>، أو يقطع (بعدم)<sup>(۳)</sup> الضمان مطلقًا؛ لأنه لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.

## مسالة:

• ٣٩٠ إذا شهد (شاهد) (٤) أن وزن الذهب الذي أتلفه دينار، وشهد آخر أن وزنه نصف دينار . ثبت الدينار . بخلاف ما لو وقع ذلك في قيمة الثوب المتلف، فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعي قبيل باب دعوى النسب .

وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.

<sup>(</sup>١) في «أ»: علم، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: عدم الغرور، والظاهر أنه تصحيف. وانظر: الروضة، أول باب القضاء، في جـ ١٠ رقم ٣٦٦، نسخة دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) في «د»: بعد، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>٤) في «ب» شاهدان، والظاهر أنه تحريف بدليل «وشهد آخر».

## بابالإقرار

#### مسالة:

٣٩١ ـ الإقرار بالرهن لا يكون إقرارًا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن في البيع، فإنه يكون اشتراطًا للقبض أيضًا.

والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم)(١) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط في البيع، (فإنه للتوثق بالثمن)(٢)، أو المبيع إذا كان في الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون)(٣) اشتراط الرهن اشتراطًا له.

## مسالة:

٣٩٢-إذا قال: له عندى أحد عشر درهمًا. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم)<sup>(3)</sup> وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهمًا، ونحوه (كخمسة وعشرين)<sup>(0)</sup>، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال)<sup>(17)</sup>: إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان في الرافعي من غير تصحيح، أصحهما في زوائد «الروضة»: لا، بل يقع واحدة.

<sup>(</sup>١) في «أ»، «ب»: ويلزم، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.

<sup>(</sup>٢) في «أ»، «ب»: فالتوثق بالثمن، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في «أ»، «ب»: يكون، ولعله من تصرف الناسخ.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقطت.

<sup>(</sup>٥) في «أ»، «ب»: الخمسة وعشرين، والظاهر أن فيها تصحيفًا.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة لا توجد في «د»، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

والفرق: أنه من المعلوم أن الطلاق جنس واحد، فلا حاجة إلى الجمع في الإيقاع. بخلاف الإقرار، فإنّا محتاجون فيه إلى التفسير، فجعلنا تفسير المعطوف تفسيرًا للمعطوف عليه.

#### مسائلة:

٣٩٣ - إذا قال: له عندى درهم فدرهم، أعنى بالفاء، فالمنصوص أنه يلزمه درهم واحد إن لم يرد العطف. ولو قال: أنت طالق فطالق. ولم يرد شيئا، فيقع عليه طلقتان على المنصوص. والمذهب تقرير النصين.

## مسائلة:

٣٩٤ - إذا قال: له على مائة وثلاثة أثواب، أو: ألف وثلاثة دنانير، فالجميع أثواب أو دنانير. بخلاف ما لو قال: له على مائة وقفيز حنطة فإن المائة مجملة (١).

والفرق ـ كما قاله الرافعي: أن الدراهم والأثواب تصلح تفسيرًا للجميع، والخنطة لا تصلح لتفسير المائة، لأنه لا يصح أن يقال مائة حنطة.

\* \* \*

تم الكتاب بحمد الله تعالى وحسن توفيقه.

\* \* \*

والآن لا أقول ما قاله أحد نساخ هذا الكتاب:

يا من غدا ناطرًا بما كتبت ومن أضحى يردد فيما قلته النظرا ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ فاستر فإن خيار الناس من سترا ولكنى أقول:

ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ فأصلح فإن خيار الناس من رشدا

\*\*\*

<sup>(</sup>١) والمجمل يحتاج إلى بيان. فالماثة تحتمل مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة جنيه، أو غير ذلك. فلذلك احتاج الأمر فيها إلى إيضاح المقصود.

## المراجع

# ١٠ القرآن الكريم ٢٠ كتب علوم القرآن

- ١-البحر المحيط في التفسير ـ لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي، المتوفى بالقاهرة سنة ٧٥٤هـ ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ مطبعة السعادة بمصر.
- ٢- الجامع لأحكام القرآن، المشتهر بتفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١هـ مطبعة دار الكتب المصرية ٦٣٥هـ ١٩٣٧هـ ١٩٣٧م.
- ٣- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقى مطابع الشعب ١٣٧٨ه.
- ٤ أسباب النزول لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى، المتوفى سنة
  ٩١١هـ مطابع الشعب بالقاهرة ١٣٨٢هـ .
- ٥ ـ تفسير ابن كثير ـ للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧هـ . مصر .
- ۲ ـ جامع البيان عن تأويل آی القرآن، المشتهر بتفسير الطبری ـ لأبی جعفر محمد
  ابن جرير الطبری ۲۲٤ ـ ۳۱۰هـ مطبعة دار المعارف بحصر.
- ٧- روح المعانى، المعروف بتفسير الألوسى لأبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي الطبعة الأولى المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٢٠١هـ.

- ٨ ـ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ـ لمحمد إسماعيل إبراهيم ـ الطبعة الثانية ـ دار
  الفكر العربي ـ مطبعة دار النصر بالقاهرة .
  - ٩ ـ معجم ألفاظ القرآن الكريم ـ إعداد حامد عبد القادر ـ طبعة ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٦٩م .
- ١ مفاتيح الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المشتهر بخطيب الري الطبعة الأولى المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٨ه.

## ٣. كتب الحديث وعلومه

- ١١ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف الطبعة الرابعة مطبعة الحلبي بمصر.
- ١٢ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام زكى الدين عبد العظيم بن
  عبد القوى المنذرى، المتوفى سنة ٢٥٦هـ. الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- 17 ـ التلخيص ـ لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ١٥ ـ ١٥ هـ ـ على هامش المجموع شرح المهذب ـ المطبعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقى ـ شارع الكحكيين .
- 1 السنن الكبرى للبيه قى، مع ذيله الجهوه التقى لعلاء الدين بن على المارديني، الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة ٧٤٥هـ. طبعة دائرة المعارف العثمانية الهند ١٣٤٦هـ.
- 10 الجامع الصحيح (شرح سنن الترمذي) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ٢٠٩ ٢٧٩هـ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان طبعة القاهرة مطبعة الحلبي .
- ١٦ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة ٩١١هـ مطبعة الحلبي الطبعة الرابعة .
- ۱۷ ـ المستدرك ـ على الصحيحين في الحديث ـ للإمام أبي عبد الله محمد النيسابوري، المعروف بالحاكم، المتوفى في صفر سنة ٢٠٥هـ . مع ذيله

- تلخيص المستدرك للإمام الحافظ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى، المتوفى سنة ٨٤٨هـ نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض.
- ۱۸ ـ المسند ـ للإمام أحمد بن حنبل ـ شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف للطباعة والنشر ١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م ـ القاهرة .
- 19 المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبى داود لمحمود محمد خطاب السبكي الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ مطبعة الاستقامة بمصر .
- ٢ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة ، وعن مسند الدارمي ، وموطأ مالك ، ومسند أحمد بن حنبل رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين نشر الدكتور أ . ى . و نسينك والدكتور ى . ب . منسنج مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩٤٢م .
- ٢١ ـ الفائق في غريب الحديث ـ للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري ـ الطبعة
  الأولى سنة ١٩٦٦هـ ـ ١٩٤٧م. مكتبة الحلبي ـ القاهرة .
- ۲۲ ـ المعجم الصغير ـ للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني، المتوفى سنة ٣٦٠هـ تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان ـ دار النصر للطباعة ـ ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨م . القاهرة .
- ٢٣ ـ المقاصد الحسنة في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة ـ لشمس الدين أبي الخير بن عثمان ـ مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٢٣ خاص.
- ٢٤ ـ الموطأ ـ للإمام مالك ـ رواية يحيى الليثي، المتوفى سنة ٢٣٤هـ. مطبعة دار الشعب سنة ١٩٧١ ـ القاهرة.
- ٢٥ ـ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطى ـ للشيخ يوسف النبهاني ـ طبعة دار الكتب المصرية .
- 77 الفتح الربانى لترتيب سنن الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى مع كتاب بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى لأحمد بن عبدالرحمن البنا، الشهير بالساعاتي . الطبعة الأولى سنة ١٣٥٤هـ.

- ٢٧ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ـ للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير (٥٤٤ ـ ٦٠٦هـ) الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م ـ القاهرة .
- ٢٨ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن
  عبد الرحيم ١٢٨٣ ١٣٥٣ هـ تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م مطبعة المدنى القاهرة .
- ٢٩ ـ تذكرة الحفّاظ ـ للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفى سنة
  ١٣٤٨هـ ١٣٤٨م ـ الطبعة الثالثة ـ مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ـ ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
- ٣- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ـ لعبد الرحمن بن على ، المعروف بالربيع الشيباني الزبيدي الشافعي ، المتوفى سنة ٩٤٤هـ ـ المطبعة السلفية بمصر ـ ١٣٤٦هـ .
- ٣١ سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير ١٠٥٩ ـ ١١٨٢ هـ وهو شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر الطبعة الرابعة ١٣٧٩ ـ ١٩٦٠ م.
- ٣٢ سنن الدارقطنى للإمام على بن عمر الدارقطنى المولود سنة ٢٠٣ه والمتوفى سنة ٣٠٥هـ. مع ذيله: التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى تصحيح وتحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى طبعة سنة ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م الحجاز.
- ٣٣ ـ سنن الدارمي ـ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، المولود سنة ١٨١هـ ـ والمتوفى سنة ٢٥٥هـ ـ تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني ـ طبعة سنة ١٣٨٦هـ ـ ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م ـ المدينة .
- ٣٤ ـ سنن ابن ماجة، الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ٢٠٧ ـ ٢٧٠هـ ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ـ طبع القاهرة ١٣٧٢ ـ ١٩٥٢م ـ مكتبة الحلبي .
- ٣٥ ـ سنن النساني ـ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن عمر النسائي ـ مع

- شرحه زهر الربى للإمام السيوطى وبهامشه حاشية أبى الحسن محمد بن عبد الهادى الحنفى ، المتوفى سنة ١٣٨ ه. والمعروف بالسندى الطبعة الأولى .
- ٣٦ ـ شرح معانى الآثار ـ للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدى الطحاوى، الحنفى المصرى، المولود سنة ٢٢٩هـ ـ والمتوفى سنة ٣٢١هـ ـ تحقيق محمد سيد جاد الحق ـ مطبعة الأنوار المحمدية ـ القاهرة .
- ٣٧ صحيح البخارى للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى بشرح الكرماني الطبعة الأولى ١٣٥٤هـ ١٩٣٥م المطبعة المصرية .
  - ٣٨ ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ الطبعة الأولى ١٣٤٧ هـ ١٩٢٩م.
- ٣٩ ـ صحيح الترمذي ـ بشرح الإمام ابن العربي المالكي ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٠ هـ ـ ١٩٣١ م ـ القاهرة .
- ٤ عون المعبود، شرح سنن أبى داود لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ .
- ٤١ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى ـ لشهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني ـ المطبعة البهية المصرية ـ سنة ١٣٤٨هـ .
- 23 مفتاح كنوز السنة، المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر الشهيرة: البخارى ومسلم، وأبو داود، والترمذي، النسائي، وابن ماجه، والدارمي، ومالك، ومسند زيد بن على، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وطبقات ابن سعد، وسيرة بن هشام، ومغازى الواقدى وضع الدكتور أ. ى. منسنك نقله إلى اللغة العربية محمد فؤاد عبد الباقى الطبعة الأولى مطبعة مصر ١٣٥٣هـ ١٣٥٣م.
- ٤٣ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ للشيخ علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى، المتوفى سنة ٩٧٥ هـ ـ مطبعة دائرة المعارف العثمانية سنة ١٣٦٤ هـ .

- ٤٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى،
  المتوفى سنة ١٨٠٧هـ بتحرير الحافظين العراقى وابن حجر مكتبة القدسى القاهرة سنة ١٣٥٢هـ.
- 20 ـ نصب الراية لأحاديث الهداية، للحافظ جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة ٧٦٧هـ مع حاشية بغية الألمعي في تخريج أحاديث الزيلعي الطبعة الأولى ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م، مطبعة دار المأمون بمصر.
- ٤٦ نيل الأوطار لمحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ثم الصنعاني،
  المتوفى سنة ١٢٥٠هـ الطبعة الأولى .

# ٤. كتب أصول الفقه

- ٤٧ ـ الاعتصام ـ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبي، المتوفى سنة ٩٤ هـ مطبعة دار التحرير للطبع والنشر ـ ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ٤٨ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لشاه ولى الله الدهلوى ، المتوفى سنة
  ١١٨٠ هـ مطبعة شركة المطبوعات العلمية ١٣٢٧هـ القاهرة .
- 93 ـ البحر المحيط ـ لبدر الدين بن بهادر بن عبد الله ، المعروف بالزركشي ، المتوفى سنة ٤٩٧هـ . مخطوط بدار الكتب المصرية (٤٨٣ أصول) .
- ٥ التبصرة في أصول الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦هـ مخطوط بمكتبة الأزهر (١٧٨٥ أصول فقه).
- ٥ التمهيد في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد الأصولية لجمال الدين
  الأسنوي المتوفى، سنة ٧٧٢هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر (٣٦٠ أصول).
- ٥٢ ـ القواعد ـ لبدر الدين الزركشي، المتوفى سنة ٧٩٤هـ ـ مخطوط بدار الكتب رقم: (٢٥ أصول فقه شافعي).
- ٥٣ ـ الكوكب الدرى ـ فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ـ لجمال

- الدين الأسنوى المتوفى سنة ٧٧٢هـ مخطوط بدار الكتب المصرية: رقم (٢٥٩) ممرول فقه. ومطبوع بدار الكتب المصرية.
- ٥٤ المسودة في أصول الفقه للحنابلة جمعها ، وبيضها شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الغنى الحراني الدمشقى ، المتوفى سنة ٤٧٤هـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد طبع القاهرة دار الكتب المصرية .
  - ٥٥ ـ أصول الفقه ـ للشيخ محمد أبي النور زهير ـ مطبعة دار التأليف القاهرة .
- ٥٦ ـ أنوار البروق في أنواء الفروق ـ لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المالكي، المتوفي سنة ٦٨٤هـ ـ طبعة ١٣٠٢هـ ـ تونس.
  - ٥٧ تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبى مطبعة الأزهر ١٩٤٧م.
- ٥٨ ـ كشف الفوائد من تمهيد القواعد ـ في مذهب الشيعة الإمامية على وفق تمهيد الأسنوى ـ لزين الدين على بن أحمد العاملي، فرغ منه سنة ٩٩٨ هـ ـ مخطوط بدار الكتب المصرية (٢٠ أصول تيمور).
- 09 ـ تنقيح الفصول ـ لأحمد بن إدريس القرافي المالكي، المتوفى سنة ٦٨٤هـ طبع القاهرة ١٣٠٦هـ .
- ٦ نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوى لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى ، المتوفى سنة ٧٧٧ه ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطبعة السلفية بمصر ١٣٤٣ه .

#### ٥. كتب الفقة الحنفي

- 71- البحر الرائق- شرح كنز الدقائق- للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصرى، المولود سنة ٩٢٦هـ، والمتوفى سنة ٩٧٠هـ المطبعة العلمية بالقاهرة الطبعة الأولى ١٣١١هـ.
- ٦٢ ـ الدرّ المختار في شرح تنوير الأبصار ـ لعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن على الخسنى الأثرى، الشهير بالحصكفى، المتوفى ١٠٨٨هـ. طبع الأستانة ١٢٧٧هـ.

- ٦٣ ـ الرسائل الزينية في فقه الحنفية ـ لابن نجيم المصرى، المتوفى سنة ٩٧٠هـ ـ طبع الأستانة بالهند.
- 75 ـ الفروق ـ للإمام جمال الدين أبى المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسى النيسابورى، المتوفى سنة ٥٧٠هـ ـ ١١٧٤م ـ تحقيق الأستاذ محمد طموم (رسالة دكتوراه).
- 70 ـ المبسوط ـ لشمس الأئمة محمد بن أحمد، أبي بكر السرخسي المتوفى سنة 89 ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- 77 الهداية شرح بداية المبتدى كلاهما للشيخ أبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغيناني، المتوفى سنة ٥٩٣هـ ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م.
- 77 ـ بدائع الصنائع ـ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاشاني، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة الجمالية ـ بمصر .
- ٦٨ ـ تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق ـ لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى، المتوفى
  سنة ٧٤٣هـ . الطبعة الأولى ١٣١٣هـ ـ المطبعة الأميرية ببولاق مصر .
- 79 ـ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ـ لمحمد أمين، الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة ١٢٥٢هـ. الطبعة الثالثة ـ المطبعة الأميرية بولاق مصر ـ ١٣٢٤هـ.
- · ٧ ـ شرح العناية على الهداية ـ لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة ٧٦٦هـ ـ مع فتح القدير ـ الطبعة الأولى ١٣١٥هـ .
- ٧١ فتح القدير (شرح الهداية للمرغيناني المتوفى سنة ٩٩هه) للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المشهور بابن الهمام، المتوفى سنة ٩٨٨هـ الطبعة الأولى ١٣١٨هـ المطبعة الأميرية ببولاق مصر.
- ٧٢ ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، المتوفى سنة ٩٥٦هـ. المطبعة البولاقية ١٢٦٣هـ. القاهرة.

## ٦- كتب الفقه المالكي

- ٧٣ ـ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيراواني ـ للشيخ أحمد بن ختعم النفراوي المالكي، المتوفى سنة ١١٢٥هـ الطبعة الأولى .
  - ٧٤- المدونة ـ للإمام مالك (رواية سحنون) طبعة سنة ١٣٢٤هـ ـ القاهرة.
  - ٧٥ أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك ـ لابن عساكر البغدادي ـ الطبعة الأولى .
- ٧٦\_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، المتوفى سنة ٥٩٥هـ المطبعة الأزهرية ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م القاهرة .
- ٧٧ ـ حاشية العدوى، على مختصر خليل ـ للشيخ على العدوى ـ طبعة سنة ١٣١٦ هـ.
- ٧٨ حاشية الدسوقى، على شرح أحمد بن محمد بن أحمد العدوى المالكى، المتوفى سنة ١٢٠١ه. لمختصر خليل بن إسحاق بن موسى المالكى للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى، المتوفى فى ربيع الثانى سنة ١٢٣٠هـ المطبعة الأزهرية بمصر ١٣٤٥هـ ١٩٢٧م.
- ٧٩ ـ شرح الخرشي ـ على مختصر خليل ـ لأبي عبد الله بن الخرشي ـ طبعة سنة ١٣١٦ هـ.
- ٨ مرشد السالك في فقه الإمام مالك لعبد الوهاب رضوان دار الكتب المصرية .
- ٨١ ـ ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام ـ لعبد الحفيظ سلطان ـ طبع فاس ١٣٢٧ هـ.

## ٧. كتب الفقه الشافعي

- ۸۲- الإبانة عن أحكام فروع الديانة ـ لأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد الفورانى المروزى الشافعى، المتوفى سنة ٤٦١هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٢٢٩٥٨).
- ٨٣ ـ الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ـ لأحمد بن أبي بكر العلوى ـ طبعة لجنة البيان العربي .
- ٨٤ ـ الأحكام السلطانية، والولايات الدينية ـ لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادي الماوردي، المتوفى سنة ٥٠٠هـ الطبعة الأولى ١٣٨٠هـ ١٩٦٠ م.
- ٨٥ ـ الإرشاد ـ لابن المقرى الشافعي، المتوفى سنة ٨٣٧هـ ـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٨٠ فقه شافعي. وطبع القاهرة ١٣٢٠هـ.
  - ٨٦ ـ الأذكار ـ لمحيى الدين النووي ـ طبع مصر ١٩١٩م.
- ۸۷-الاستذكار- لأبى الفرج محمد بن عبد الواحد بن عمر الدارمى البغدادى، المتوفى سنة ٤٤٩هـ جزءان في مجلد. مخطوط بمكتبة الأزهر (رقم ٢٤٠٢ فقه شافعى).
- ۸۸ ـ الاستقصاء (على المهذب) ـ لعثمان بن عيسى الماراني، المتوفى سنة ٢٠٢هـ ـ مخطوط بمكتبة الأزهر (٢٠٢٣ فقه شافعي).
  - ٨٩ ـ الأشباه والنظائر ـ لجلال الدين السيوطي ـ طبع القاهرة ١٢٣١هـ.
- ٩ الإفاضة في بيان أحكام المستحاضة للشيخ عبده السقا طبع القاهرة بدار الكتب المصرية .
- 91 الأم للإمام أبى عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ، مطبعة الشعب القاهرة.

- 97 ـ الأواني والظروف ـ لشهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي المصرى، المتوفى سنة ٨٠٨هـ ـ مخطوط بمكتبة الأزهر (٢٥١٥١ فقه شافعي).
- ٩٣ البيان للعمراني أبي الخير يحيى بن سالم اليمني العمراني ، المتوفى سنة ٥٨ البيان للعمراني ، المتوفى سنة محمدات ) . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥ فقه شافعي (٨ مجلدات) .
  - ٩٤ ـ التحرير ـ لمحيى الدين النووي ـ مخطوط بمكتبة الأزهر (١٨٥ فقه شافعي).
- ٩٥ التذكرة في شرح التبصرة للبيضاوي مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٢٠١ فقه شافعي).
- 97 التهذيب ـ للبغوى، الحسين بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى، المتوفى سنة ١٦ هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٤٣ فقه شافعي.
- 9۷ التنبيه لإبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى، والمعروف بأبى إسحاق الشيرازى، المتوفى سنة ٤٧٦هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٣٧٣ فقه شافعي وطبع القاهرة ١٣٢٩هـ .
- ۹۸ ـ الحاوى للفتاوى ـ لأبي الحسن الماوردى، المتوفى سنة ٤٥٠هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية (۸۲، ۸۳ فقه شافعي) ۱۶ مجلد.
- 99 ـ الحاوى الصغير في الفروع ـ لأبي حاتم محمود بن الحسن القزويني، المتوفى سنة ٦٧٦هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر ٩٧٦ فقه شافعي.
- ۱۰۰ ـ الدقائق ـ لمحيى الدين النووي ـ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١١٠ فقه شافعي .
- ۱۰۱ الشرح الصغير لعبد الكريم بن محمد الرافعي، القزويني، المتوفى سنة ٣٢٣ هـ، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٤٢٣ فقه شافعي ومنه أرقام أخرى (٩ أجزاء).
- ۱۰۲ ـ الشامل ـ لعبد السيد بن محمد، الشهير بابن الصباغ، والمتوفى سنة ٤٧٧هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١٣٩ فقه شافعي.

- ۱۰۳ ـ الكفاية ـ لابن الرفعة نجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم، المتوفى سنة ۱۷۸ فقه شافعى (۹ أجزاء).
- ١٠٤ ـ المحرر ـ لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى سنة ٦٢٣هـ.
  مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢٥١ فقه شافعي.
  - ١٠٥ ـ المهذب ـ لأبي إسحاق الشيرازي ـ طبع مصر ١٣٣٣ هـ .
- ۱۰٦ ـ المهمات ـ لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧١هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢١٢٤٣ (٨ مجلدات) مع نسخ أخرى منه مختلفة .
- ۱۰۷ ـ الفتاوى الفقهية الكبرى ـ لشهاب الدين بن حجر، المتوفى سنة ٩٧٤ هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم (٣٠٤٧) فقه شافعي .
- ۱۰۸ ـ الوجيز ـ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، المتوفي سنة ٥٠٥هـ، طبع مصر ١٣١٧هـ.
- ۱۰۹ ـ التعقبات على المهمات ـ لشهاب الدين بن العماد الأقفهسي، المتوفى سنة ٨٠٨هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية ٦٦ فقه شافعي .
- ۱۱۰ ـ المطلب ـ لنجم الدين أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم، المعروف بابن الرفعة، المتوفى سنة ۷۱۰ هـ ـ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲۷۹ فقه شافعى (۲۱ مجلدا).
- ۱۱۱ الهداية إلى أوهام الكفاية لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧٧هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٨٠٤ب، ٣١٠ فقه شافعى مع أرقام أخرى مختلفة .
- ۱۱۲ الوسيط لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، المتوفي سنة ٥٠٥هـ طبع مصر سنة ١٣١٧هـ.
- ١١٣ ـ إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل ـ لجمال الدين الأسنوي، المتوفى

- سنة ٧٧٧هـ. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ١٩١٥، ٢٩٩٩، ٥٠٢٨ فقه شافعي.
- ١١٤ ـ بحر المذهب ـ لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني، المتوفى سنة ٢٠٥هـ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٣، ٢٤ فقه شافعي.
- ۱۱۵ ـ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض المتأخرين ـ لعبد الرحمن بن محمد المشهور بالعلوى ـ مفتى الديار المصرية ـ طبع القاهرة سنة ۱۳۰۹هـ .
- ۱۱٦ ـ تصحيح التنبيه ـ لمحيى الدين النووى، المتوفى سنة ٦٧٦هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٩٢١ فقه شافعي.
- ١١٧ ـ تحفة النبيه في شرح التنبيه ـ لمجد الدين أبي بكر عبد العزيز، المعروف بالسنكلوني، المتوفي سنة ٧٤٠هـ.
- ۱۱۸ ـ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه ـ لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ۷۷۲هـ مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ۲۱۲۸ فقه شافعي .
- ۱۱۹ ـ تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية ـ لأحمد بن لؤلؤ بن عبدالله المصرى الشافعي، المعروف بابن النقيب، المتوفى سنة ٧٦٩هـ ـ مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٣٤٦ فقه شافعي .
- 110 ـ تكملة شرح الأسنوى على المنهاج ـ لبدر الدين أبى عبدالله محمد بن عبد الله الزركشى المصرى، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة ٧٩٤هـ. وهذه التكملة تبدأ من كتاب الصداق ـ مخطوطة بمكتبة الأزهر رقم ٢٦٦٩ فقه شافعى.
- ۱۲۱ ـ تتمة الإبانة ـ للمتولى النيسابورى، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ ـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٥٠، ٥١ فقه شافعي (٩ مجلدات).
- ۱۲۲ ـ جواهر البحرين في تناقض الخيرين ـ لجمال الدين الأسنوي، المتوفى ۷۷۲هـ مخطوط بدار الكتب المصرية ۱۹۹۱، ۷۸ فقه شافعي، ۲۳۳۳۵ ب.
- ١٢٣ ـ جواهر البحر المحيط ـ لنجم الدين أحمد بن محمد المخزومي، المشهور بالقمولي. مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٢٦٣٦ فقه شافعي (٥ أجزاء).

- 17٤ حلية العلماء للشاشي، أبو بكر محمد بن أحمد، المعروف بالقفال الشاشي، المتوفى سنة ٧٠٥هـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٦٥ فقه شافعي.
- ۱۲۵ ـ خادم الرافعى والروضة ـ لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الزركشى، الملقب بالمصنف، المتسوفى سنة ۷۹٤ هـ مسخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۹۳٠ .
  - ١٢٦ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ـ للشيخ محيى الدين النووي ـ الطبعة الأولى .
- ۱۲۷ المجموع شرح المهذب ـ للنووى، المتوفى سنة ٢٧٦هـ. مع التلخيص ـ لأبى الفيضل أحمد بن على بن حجر، المتوفى سنة ٨٥٢هـ. المطبعة المنيرية لصاحبها محمد منير الدمشقى ـ شارع الكحكيين ـ القاهرة ١٣٤٩هـ.
- ١٢٨ ـ شرح إيضاح مناسك النووي ـ لشهاب الدين ابن حجر، المتوفى سنة ٩٧٤هـ.
- ۱۲۹ ـ شرح الوسيط ـ للعجلي، أسعد بن محمود بن خلف، المتوفى سنة • ٦هـ، بأصبهان ـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١ فقه شافعي.
- ۱۳۰ ـ طراز المحافل في ألغاز المسائل ـ لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧٢هـ. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٥٧ فقه شافعي ـ مع أرقام أخرى.
- ١٣١ عمدة السالك وعدة الناسك ـ لابن النقيب، المتوفى سنة ٧٦٩هـ. مخطوط كتنة الأزهر ٢٧٨٥ فقه شافعي.
- ۱۳۲ ـ فتاوى الأسنوى (المسائل الأسنوية) وتعرف أيضًا بالفتاوى الحموية ـ لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧٧هـ ـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٨ فقه شافعى .
- ۱۳۳ ـ فتاوى الإمام محيى الدين النووى ـ مخطوط بدار الكتب رقم ٩٧٠ فقه شافعي .
- ۱۳۶ ـ فتح العزيز على الوجيز للغزالي، وهو المعروف بالشرح الكبير ـ للرافعي المتوفى سنة ٦٢٣هـ. مطبوع مع المجموع شرح المهذب ـ طبع القاهرة ١٣٤٩هـ.

- ۱۳۵ ـ قليوبى وعميرة ـ حاشيتا الإمامين: الشيخ شهاب الدين القليوبى، والشيخ عميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى ـ طبع مطبعة محمد على صبيح بمصر.
- ١٣٦ ـ كافى المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه ـ لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧٢هـ ـ مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ٧٣٤ فقه شافعى . وبدار الكتب المصرية ٢٣٣ فقه شافعي .
- ۱۳۷ ـ فتاوى الرملي ـ لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي، المتوفى سنة ١٣٧ ـ فتاوى الطبعة الأولى .
- ۱۳۸ ـ مختصر النووي لشرح الرافعي على الوجيز ـ لمحيى الدين النووي ـ مخطوط عكتبة الأزهر رقم ٢٥٥٠ فقه شافعي .
- ۱۳۹ مختصر المزنى للإمام أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى الشافعي، المتوفى سنة ٢٦٤هـ على هامش الأم مطبعة الشعب بالقاهرة .
- ١٤٠ مختصر البويطى أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى المصرى، صاحب الإمام الشافعي، المتوفى سنة ٢٣١هـ ٨٤٦م.
  - ١٤١ ـ منهاج الطالبين ـ للشيخ محيى الدين النووي ـ الطبعة الأولى .
- 187 نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي، المتوفى سنة ٤٧٨هـ. مخطوط بمعهد المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية من رقم ٣١٥ ٣٢٩ (نسخة في ١٤ مجلدًا).

# ٨. كتب الفقه الحنبلي

١٤٣ ـ الكافى ـ لشيخ الإسلام أبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى، المتوفى سنة • ٦٢هـ ـ الطبعة الأولى ـ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.

- ١٤٤ ـ المغنى ـ لابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠هـ ـ تصحيح الدكتور محمد خليل هراس ـ مطبعة الإمام ـ بمصر .
- 108 ـ أعلام الموقعين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقى، الشهير بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ٧٥١هـ. مطبعة السنة المحمدية ـ ١٣٧٢هـ موسنة ١٩٥٣م.
- 187 ـ مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى ـ للشيخ مصطفى السيوطى الرحيباني ـ وتجريد زوائد الغاية والشرح ـ للشيخ حسن الشطى ـ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق .
- ١٤٧ ـ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ـ تأليف محمد بن أحمد الحنبلي المصرى، الشهير بابن النجار ـ تحقيق الدكتور عبد الغني عبد الخالق .

#### ٩- الفقه الظاهري

١٤٨ - المحلى - للإمام ابن حزم، أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ٤٥٦هـ - الطبعة الأولى ١٣٥٢هـ - إدارة الطباعة المنيرية بمصر.

## ١٠. كتب فقه الشيعة

- 189 ـ الانتصار، المشتمل على المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمامية ـ لعلى بن موسى الحسيني الموسوى ـ طبعة ١٣١٥هـ طهران.
- ١٥ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى طبعة ١٩٤٩هـ.
  - ١٥١ ـ البيان ـ لمحمد بن مكى العاملي ـ الطبعة الأولى .
- ١٥٢ ـ التاج المذهب لأحكام المذهب لمحمد بن قاسم الصنعاني، المتوفى سنة ٨٤٠ ـ التاج مطبوع بدار الكتب المصرية .
- ١٥٣ ـ الروض النضير (للزيدية) ـ لشرف الدين الحسين بن أحمد الحيمي الصنعاني، المتوفى سنة ١٣٤٧ هـ ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ ـ القاهرة.

- ١٥٤ ـ بداية الهداية في أحكام الفقه والشرائع ـ لمحمد بن الحسن العاملي ـ طبعة سنة ١٨٥٠ ـ طهر ان .
- ١٥٥ ـ الإيضاح (للأباضية) ـ للشيخ عامر بن على الشماخي ـ الطبعة الأولى (طبع حجر).
- ١٥٦ ـ تحرير الأحكام الشرعية ـ على مذهب الإمامية ـ لجمال الدين بن يوسف الحلى ـ طبع سنة ١٣١٤ هـ ـ طهران .
- ١٥٧ ـ جواهر الكلام (للإمامية) ـ لمحمد بن حسن بن بكر النجفي ـ طبعة سنة ١٣٢٧ هـ (طبع حجر) .

### ١١ ـ كتب الفقه العام والقانون

- ۱۵۸ ـ الأحكام السلطانية ـ لأبي الحسن بن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادي، الشهير بالماوردي، المتوفى سنة ٤٥٠هـ. الطبعة الأولى ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- ١٥٩ ـ التشريع الإسلامي ـ أهدافه واتجاهاته ـ للدكتور محمد أنيس عبادة ـ نشرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاهرة .
- ١٦٠ ـ الخلافيات ـ للحافظ أبى بكر أحمد بن على البيهقى ـ مخطوط بدار الكتب المصر بة (٩٤ فقه).
  - ١٦١ ـ الفقه على المذاهب الأربعة ـ لعبد الرحمن الجزيري ـ الطبعة الثانية .
- ١٦٢ ـ الميزان الكبرى ـ لعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني، من أعيان القرن العاشر الهجري ـ مطبعة الحلبي ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م. القاهرة.
  - ١٦٣ ـ النية في الشريعة الإسلامية ـ لمحمد عبد الرءوف بهنسي ـ الطبعة الأولى .
    - ١٦٤ ـ إحياء علوم الدين ـ لأبي حامد الغزالي ـ مطبعة الشعب بمصر .
      - ١٦٥ إيضاح الدلالات للنابلسي .
- ١٦٦ ـ أدب السماع ـ لابن القيصراني (٤٤٨ ـ ٥٠٧ هـ) ـ طبع القاهرة ١٣٩٠ هـ،

- تحقيق أبو الوف المراغى لجنة إحياء التراث (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).
- ١٦٧ ـ مدخل الفقه الإسلامي ـ للدكتور محمد سلام مدكور ـ مطبعة الدار القومية للطباعة والنشر ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
- ١٦٨ ـ موسوعة ناصر للفقه الإسلامي (البحوث الإسلامية لجنة إحياء التراث) القاهرة.
- ١٦٩ ـ مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط ـ للدكتور محمد أديب صالح المطبعة التعاونية ـ دمشق ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨ م.
- ۱۷۰ ـ رسالة في الكتب المؤلفة على مذهب الإمام الشافعي (لم يُعلم مؤلفها) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (٢١٦٣٠).
- ۱۷۱ ـ نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره ـ للشيخ محمد على السايس (سلسلة البحوث الإسلامية) القاهرة .
- ١٧٢ ـ نهاية الإحكام في بيان ما للنية من الأحكام ـ لأحمد الحسيني ـ الطبعة الأولى ـ بولاق مصر ـ سنة ١٣٢٠ هـ ـ ١٩٠٣م .
- ۱۷۳ ـ الوجيز في القانون الروماني ـ للدكتور صوفي حسن أبو طالب ـ دار النهضة العربية بالقاهرة ـ ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م .

#### ١٢. كتب اللغة

- ۱۷٤ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي، المتوفى سنة ٧٧٠هـ تصحيح مصطفى السقا مطبعة الحلبي القاهرة .
- ۱۷۵ ـ تاج العروس ـ للإمام اللغوى السيد محمد مرتضى الزبيدي ـ مطابع دار صادر بيروت ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م والمطبعة الخيرية ١٣٠٧هـ.
- ۱۷٦ ـ تاج اللغة وصحاح العربية ـ لإسماعيل بن حماد الجوهري ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطا ـ مطابع دار الكتاب العربي بمصر .

- ۱۷۷ ـ تهذيب اللغة ـ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (۲۸۲ ـ ۳۷۰هـ) تحقيق الأستاذ عبد العظيم محمود ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- ۱۷۸ ـ ترتیب القاموس المحیط ـ للظاهر أحمد الزاوی الطرابلسی ـ الطبعة الأولى ١٧٨ ـ ترتیب القاموس المحیط ـ الله القامون . مطبعة الاستقامة ـ القاهرة .
- ۱۷۹ جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدى، اللغوى البصرى، المتوفى سنة ٣٢١هـ الطبعة الأولى دائرة المعارف العثمانية ١٣٥١هـ.
- ١٨٠ ـ لسان العرب ـ للإمام أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور
  الأفريقى المصرى ـ طبع بيروت ١٩٥٦م ـ ١٣٧٥م ـ والطبعة الأولى سنة
  ١٣٠٣هـ ـ المطبعة الأميرية بمصر.
- ۱۸۱ ـ مختار القاموس ـ للطاهر أحمد الزاوى ـ الطبعة الأولى ۱۳۸۳ هـ ـ ١٩٦٤م ـ مطبعة عسى الحلم ـ القاهرة .

#### ١٣ ـ كتب السير والتاريخ والتراجم

- ۱۸۲ ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني، ثم المصرى الشافعي، المتوفى سنة ۸۵۲هـ مطبعة السعادة عصر سنة ۱۳۲۳هـ.
- ١٨٣ ـ الأعلام ـ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين ـ تأليف خير الدين الزركلي ـ الطبعة الثانية .
  - ١٨٤ ـ الأغاني ـ لأبي الفرج الأصفهاني ـ مطبعة الشعب ـ القاهرة .
- ۱۸۵ ـ البدايـة والنهاية ـ لعـماد الدين أبى الفدا إسـماعـيل بن عـمر القـرشى الدمشقى، المعروف بابن كثير، المتوفى سنة ٧٧٤هــ مطبعة السعادة ١٣٥٨هـ القاهرة.
- ۱۸٦ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ للقاضى محمد بن على ٣٤١

- الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠هـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ مطبعة السعادة القاهرة.
- ۱۸۷ التاريخ الإسلامي بقلم الأساتذة: يوسف على يوسف، ومحمد الطيب النجار، ومصطفى مصطفى النجار، وأحمد مجاهد مصباح طبع القاهرة ۱۳۸۱ هـ ۱۹۶۲ م.
- ۱۸۸ ـ التعريف بابن خلدون ـ رحلته غربًا وشرقًا ـ تأليف عبد الرحمن بن خلدون ١٨٨ ـ التعريف بابن خلدون الترجمة والنشر ١٣٧٧ هـ ـ ١٩٥١م ـ القاهرة .
- 1۸۹ ـ التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية ـ تأليف اللواء المصرى محمد مختار باشا مأمور الخاصة الخديوية ـ الطبعة الأولى سنة ١٣١١هـ ١٨٩٣م ـ القاهرة .
- ۱۹۰ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ـ لمحيى الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي المصرى، المولود سنة ٢٩٦هـ، والمتوفى سنة ٧٧٥هـ الطبعة الأولى ـ مطبعة دائرة المعارف النظامية ـ بالهند.
- 191- الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الطبعة الأولى 1977م مكتبة الأنجلو القاهرة .
- ١٩٢ ـ الحياة العقلية في أيام الحروب الصليبية ـ للدكتور أحمد بدوى ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة .
- ۱۹۳ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ۸۵۲هـ تحقيق محمد سيد جاد الحق ـ مطبعة المدنى ـ القاهرة .
  - ١٩٤ ـ الرأى في الفقه الإسلامي ـ لمختار القاضي ـ الطبعة الأولى .
- ١٩٥ ـ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم الأبى القاسم خلف الله بن عبد الملك، المعروف بابن بشكوال (٤٩٤ ـ ٥٧٨هـ) مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.

- ۱۹٦ ـ الضوء اللامع ـ لأهل القرن التاسع ـ لشمش الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى الشافعي، المولود سنة ١٣٦هـ، والمتوفى سنة ١٩٠٢هـ ـ مكتبة القدسي سنة ١٣٥٣هـ ـ القاهرة.
- ۱۹۷ ـ الطبقات الكبرى ـ لمحمد بن سعد، المتوفى سنة ٢٣٠هـ ـ دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م.
- ۱۹۸ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لكمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوى الشافعى، المتوفى سنة ٧٤٨هـ طبع القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة بتحقيق سعد محمد حسن مراجعة الدكتور طه الحاجرى.
- ۱۹۹ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب للقاضى شرف الدين أبي عبد الله محمد بن قطب بن عبدالله بن عبد الرحمن بن على الأنصارى الشافعي، المتوفى سنة ٥٠٠هـ مخطوط بدار الكتب المصرية (٥٠٩).
- ٢٠ ـ تاريخ التمدن الإسلامي ـ لجورجي زيدان ـ مراجعة وتعليق الدكتور حسين مؤنس ـ مطبعة دار الهلال ـ القاهرة .
- ۲۰۱ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٩٤٥م ـ
  تحقيق محمد رمزى . مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٣ ـ ١٩٥٤م .
- ۲۰۲ ـ القاهرة، تاريخها، ونشأتها، امتدادها وتطورها، منذ تاريخها البعيد حتى الوقت الحاضر ـ لشحاته عيسي إبراهيم ـ مطبعة دار الهلال ـ القاهرة .
- ٢٠٣ ـ القاهرة، تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ ـ للدكتور عبد الرحمن زكي، مطبعة الدار المصرية للترجمة والنشر ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٦م.
- ٢٠٤ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير، أبي الحسن على بن أبي الكرم الأثير، المتوفى سنة ٦٣٠ هـ ـ الطبعة الأولى ـ إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
- ٢٠٥ ـ المختصر في أخبار البشر، المعروف بتاريخ أبو الفدا ـ للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبي الفدا، صاحب حماة، المتوفى سنة ٧٣٧هـ ـ الطبعة الأولى ـ المطبعة الحسينية المصرية.

- ٢٠٦ ـ المنتقى فى تاريخ التشريع ـ للدكتور محمد أنيس عبادة ـ طبع القاهرة ١٩٦٢م.
- ۲۰۷ ـ المنهـل الصافى، والمستوفى بعد الوافى ـ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغرى بردى الأتابكي، المتوفى سنة ١٨٥هـ ـ مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦م.
- ٢٠٨ ـ المجددون في الإسلام ـ من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر ـ للأستاذ
  عبد المتعال الصعيدي ـ مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة .
- ٢٠٩ ـ المشتبة في الرجال، أسماؤهم وأنسابهم ـ لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ـ الطبعة الأولى ١٩٦٢م مطبعة عيسى الحلبي بمصر.
- ٢١- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٢٩هـ ـ ١٩٣٠م.
- ۲۱۱ ـ الوافي بالوفيات ـ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ـ مطبعة الدولة ۱۹۳۱ ـ إستانيول .
  - ٢١٢ ـ أخبار مصر ـ لمحمد بن على ـ طبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة .
- ٢١٣ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ لعز الدين أبي المحاسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى، المعروف بابن الأثير ـ المولود في جمادي الأولى سنة ٥٥٥هـ ـ والمتوفى سنة ٣٦٠هـ ـ تحقيق محمد صبيح.
- ٢١٤ ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ـ لعمر رضا كحالة ـ المطبعة الهاشمية بدمشق ـ ١٣٠٩هـ.
- ٢١٥ أعيان الشيعة للسيد محمد الأمين الحسيني العاملي الطبعة الأولى ١٣٥٣ هـ ٢١٥ م دمشق .
  - ٢١٦ ـ إيضاح المكنون. لإسماعيل باشا البغدادي ـ الطبعة الأولى.

- ٢١٧ ـ تاريخ الأدب العربي (بروكلمان).
- ٢١٨ ـ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ـ للدكتور عبد المنعم ماجد ـ مطبعة مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣م.
- ٢١٩ ـ تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ـ للدكتور أبو زيد شلبي ـ الطبعة الثالثة ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٤ م .
  - ٢٢ تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام لبندلي جوزي بدار الكتب المصرية .
- ٢٢١ ـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ـ لشمس الدين الذهبي ـ نشر مكتبة القدسي سنة ١٣٦٨هـ.
  - ٢٢٢ ـ تاريخ مصر الإسلامية ـ للدكتور جمال الشيال ـ دار المعارف سنة ١٩٦٧م.
    - ٢٢٣ ـ تاريخ المذاهب الإسلامية ـ لأبي زهرة ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة .
    - ٢٢٤ ـ حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي المطبعة الشرفية بمصر.
      - ٢٢٥ ـ حركة الفقه الإسلامي ـ لحلمي شحاته ـ الطبعة الأولى.
- ٢٢٦ ـ حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة ٤٣٠هـ ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة السعادة بمصر ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.
  - ٢٢٧ ـ دراسة عن مقدمة ابن خلدون ـ لساطع الحصري ـ الطبعة الأولى .
- ۲۲۸ ـ روضات الجنات ـ للخوانساري (طبع حجر) بدار الكتب المصرية (الطبعة الثانية).
- ٢٢٩ ـ سير أعلام النبلاء ـ لشمس الدين الذهبى ـ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ـ
  إخراج معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر .
- ٢٣٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ ـ مكتبة القدسي ١٣٥٠ هـ ـ القاهرة.
- ٢٣١ ـ صفوة الصفوة ـ لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي،

- المتوفى سنة ٥٩٧هـ الطبعة الأولى مطبعة دائرة المعارف العثمانية الهند ١٩٥٦م.
  - ٢٣٢ ـ ضحى الإسلام ـ لأحمد أمين ـ بدار الكتب المصرية .
- ٢٣٣ ـ طبقات ابن قاضي شهبة الشافعي ـ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٥٦٨ تاريخ .
- ٢٣٤ ـ طبقات الشافعية ـ لجمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة ٧٧٧هـ. الطبعة الأولى ـ تحقيق عبدالله الجبورى ـ بغداد ١٣٩٠هـ.
- ٢٣٥ ـ طبقات الفقهاء ـ لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى سنة ٤٨٦هـ ـ المكتبة العربية ١٩٥٦ هـ ـ بغداد .
- ٢٣٦ ـ طبقات الشافعية ـ لأبي بكر بن هداية الله الحسيني، الملقب بالمصنف، المتوفى سنة ١٠١٤هـ. المكتبة العربية ١٣٥٦هـ بغداد.
- ٢٣٧ ـ طبقات الحنابلة ـ للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى ـ مطبعة السنة المحمدية ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م .
- ٢٣٨ ـ طبقات فقهاء اليمن ـ لعمر بن على بن سمرة الجعدى ـ ألَّفَه سنة ٥٨٦هـ ـ بتحقيق محمد فؤاد سيد ـ طبع القاهرة ـ ١٩٥٧هـ .
  - ٢٣٩ ـ طبقات المفسرين ـ لجلال الدين السيوطى ـ بدار الكتب المصرية .
- ٠ ٢٤ طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب بن تقى الدين السبكي، المتوفى سنة ٧٧٧هـ - الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية - القاهرة.
  - ٢٤١ ـ ظهر الإسلام ـ لأحمد أمين ـ بدار الكتب المصرية (الطبعة الأولى).
  - ٢٤٢ عز الدين بن عبد السلام لأحمد بن يوسف السيد الطبعة الأولى .
- ٢٤٣ ـ عصر المماليك، ونتاجه العلمي والأدبى ـ للأستاذ محمود رزق ـ الناشر مكتبة الآداب جامعة القاهرة.
  - ٢٤٤ ـ فجر الإسلام ـ لأحمد أمين ـ بدار الكتب المصرية .

- 7٤٥ ـ فهرس الفهارس والأثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات لأبى الإسعاد، محمد بن عبد الحى الإدريسي الكناني ـ المطبعة الجديدة بالطالعة ١٣٤٧ هـ فاس.
- ٢٤٦ ـ فوات الوفيات ـ لمحمد شاكر بن أحمد الكتبى، المتوفى سنة ٧٦٤ ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ـ الناشر مكتبة النهضة ـ مطبعة السعادة بمصر .
  - ٢٤٧ ـ قادة فتح الشام ومصر ـ لمحمود سيف خطاب ـ مطبعة دار الفتح ـ بيروت .
- ٢٤٨ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ لمصطفى بن عبدالله ، الشهير بحاجي خليفة ـ طبعة ١٣٦٤ هـ وكالة المعارف .
- 7٤٩ ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ـ للشيخ نجم الدين الغزى أبى المكارم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ بن غالب، المولود سنة ٩٧٧ هـ، والمتوفى سنة ١٩٤٥ هـ ـ المطبعة الأميركانية ـ بيروت سنة ١٩٤٥ م.
- ٢٥٠ معجم المؤلفين ـ لعمر رضا لكحالة ـ مطبعة الترقى بدمشق ـ سنة ١٣٧٨ ـ ١٩٥٨ م.
- ۲۵۱ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ـ لأحمد بن مصطفى، المعروف بطاش كوبرى زاده ـ الطبعة الأولى ـ الهند .
- ٢٥٢ ـ معجم المصنفين ـ للجنة من علماء الهند ـ طبعة سنة ١٣٤٤ هـ . مطبعة طيارة ـ بيروت ـ وسوريا .
- ٢٥٣ ـ مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ـ لأحمد العوامري، ومحمد أحمد جاد المولى ـ المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٣م.
- ۲۰۶ ـ معجم البلدان ـ لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى الرومي البغدادي، المتوفى سنة ٦٢٦هـ ١٢٢٨م ـ طبعة بيروت ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م.
- ٢٥٥ ـ مصر في عهد الإخشيديين ـ للدكتور سيدة إسماعيل كاشف، مطبعة جامعة فؤاد الأول ـ القاهرة ١٩٥٠م.

- ٢٥٦ ـ معجم الأدباء ـ لشهاب الدين أبي عبدالله الرومي الحموى البغدادي، المتوفى سنة ٢٦٦هـ ـ الطبعة الأخيرة ـ مكتبة عيسي الحلبي بجصر.
- ٢٥٧ ـ محافظات الجمهورية العربية المتحدة، وآثارها الباقية في العصر الإسلامي ـ للدكتورة سعاد ماهر، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
- ٢٥٨ ـ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) أعدها الأستاذ محمد حسين مقبول الباكستاني .
- ٢٥٩ ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان ـ لجلال الدين السيوطى ـ تحرير الدكتور فليب متى ١٩٢٧ ـ نيويورك .
- ٠٢٦ هداية العارفين، وأسماء المؤلفين، وآثار المصنفين ـ لإسماعيل البغدادي ـ طبعة ١٩٠١م ـ إستانبول.
- ٢٦١ ـ وفيات الأعيان، وأنباء أنباء الزمان ـ لأبى العباس شمس الدين أحمد بن أبى بكر بن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١ هـ ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد الطبعة الأولى سنة ١٣٦٧ هـ ـ ١٩٤٨م. مطبعة السعادة بالقاهرة.

#### ١٤ ـ المعارف العامة

٢٦٢ ـ الفهرست ـ لابن النديم، المتوفى سنة ٣٧٧هـ ـ مكتبة خياط بيروت ـ لبنان .

٢٦٣ ـ دائرة معارف ـ البستاني ـ مطبعة المعارف ببيروت ١٨٨١م .

٢٦٤ ـ دائرة المعارف الإسلامية ـ نقل وترجمة إبراهيم زكى خورشيد وآخرين ـ طبعة ١٣٥٢ هـ ـ ١٩٣٣ م ـ وطبعة الشعب .

#### ١٥ ـ المهارس

٢٦٥ ـ فهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية .

٢٦٦ ـ فهرس مكتبة قولة .

٢٦٧ ـ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية .

٢٦٨ ـ فهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية .

٢٦٩ ـ فهرس مخطوطات مكتبة طلعت.

٢٧٠ ـ فهرس مخطوطات المكتبة التيمورية .

٢٧١ ـ نشرات من الكتب المطبوعة التي اقتنتها دار الكتب المصرية (طبعات مختلفة).

### ١٦ ـ مقالات وبحوث

٢٧٢ ـ مجلة إسلاميكا ـ بجامعة القاهرة ـ رقم ١٤.

٢٧٣ ـ مجلة شاخت ـ بدار الكتب المصرية رقم ٣٨.

٢٧٤ ـ مجلة الدكتور ـ مجلة طبية شهرية تصدر بالقاهرة .

٢٧٥ ـ طبيبك الخاص ـ مجلة شهرية ـ تصدر عن دار الهلال بالقاهرة .

٢٧٦ ـ قضية الشريعة الإسلامية والدستور الدائم (مقال لجمال الدين العطيفي) الأهرام ٢١ جمادي الأولى سنة ١٣٩١هـ ـ ١٤ يوليو سنة ١٩٧١م.

# فهرس لتراجم الأعلام التي وردت بالقسم الثاني «التحقيق»

| ٨ | ١ ـ الجويني: عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| ٨ | ٢ ـ ابن أبي الدم: إبراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم بن فاتك          |
| ٨ | ٣ ـ أبو حامد الغزالي: محمد بن محمد                                  |
| ٨ | ٤ ـ ابن القطان: أحمد بن محمد بن أحمد                                |
| ٨ | ٥ ـ الرافعي: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني                    |
| ٨ | ٦ ـ ابن المنذر: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله                 |
| ٩ | ٧ ـ الجرجاني: أحمد بن محمد بن أحمد ـ جد الروياني صاحب البحر         |
| ٩ | ٨ ـ النووي: يحيي بن شرف٨                                            |
| • | ٩ ـ الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي                       |
| ٤ | ١٠ ـ إمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني      |
| ٤ | ١١ ـ أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد                     |
| ٤ | ١٢ ـ سليم الرازي: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم١٠                  |
| ٤ | ١٣ ـ الروياني: أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل                   |
| 0 | ١٤ ـ ابن الصباغ: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن جعفر. |
|   | ١٥ ـ ابن الرفعة: نجم الدين، أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن |
| • | إبراهيم بن العباسي المصري                                           |

| ۲۱ | ١٦ ـ ابن حنبل: الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي           |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ۲۲ | ١٧ ـ القاضي أبو الطيب: الحسين بن على بن الحسين الطبري            |
|    | ١٨ - أبو العباس الطبرى: أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبى بكر       |
| ۲۳ | الطبري المكي                                                     |
| 74 | ١٩ ـ القاضي الحسين: الحسين بن محمد بن أحمد المروزي               |
| 22 | ٢٠ ـ المروزي: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي         |
| 77 | ٢١ ـ الترمذي: أبو جعفر/ محمد بن أحمد بن نصر بن أحمد              |
| 77 | ٢٢ ـ ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة                           |
| 27 | ٢٣ ـ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي               |
|    | ٢٤ - الحاكم صاحب المستدرك: أبو عبدالله، محمد بن عبدالله بن       |
| 77 | محمد النيسابوري                                                  |
| 27 | ۲۵ ـ الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي                       |
| ۲٧ | ٢٦ - ابن القطان: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي         |
| 77 | ۲۷ ـ الماوردي: على بن محمد بن حبيب البصري «أبو الحسن»            |
| ۲۸ | ۲۸ ـ عامر بن شفيق بن سلمة                                        |
| 4  | ٢٩ ـ البيهقي: أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن موسى           |
|    | ٣٠ - ابن بنت الشافعي: أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد العبادي بن |
| 4  | عثمان بن شافع                                                    |
| ۴. | ٣١ ـ البغوى: الحسين بن مسعود بن محمد                             |
| ۳. | ٣٢ ـ القفال الشاشى: محمد بن أحمد القفال                          |
| ۳١ | ٣٣ ـ الصيمرى: أبو القاسم، عبد الواحد بن الحسين بن محمد           |

| 45  | ٣٤ ـ البندنيجي: أبو نصر، محمد بن هبة الله بن ثابت                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٤  | ٣٥ ـ العمراني: أبو الخير يحيى بن سالم اليمني                        |
| ٤ ٣ | ٣٦ ـ الرازي: محمد بن عمر٣٦                                          |
| ٣٨  | ٣٧ ـ المرعشي: أبو بكر محمد بن الحسن                                 |
| ٣٨  | ٣٨ ـ صاحب التتمة: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم             |
| ٥٤  | ٣٩ ـ الهروى: محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد (أبو عاصم)     |
|     | ٠٤ ـ ابن يونس، صاحب التعجيز: عماد الدين أبو حامد، محمد بن يونس      |
| ٤٦  | ابن محمد الأربلي                                                    |
| ٤٨  | ٤١ ـ ابن عبد السلام: الشيخ عز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام       |
| ٥٠  | ٤٢ ـ صاحب التنبيه: أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن على بن يوسف       |
| ٥١  | ٤٣ ـ صاحب الذخائر: القاضي أبو المعالى، مجلى بن جميع المخزومي        |
| ٥١  | ٤٤ ـ الطبرى: طاهر بن عبدالله بن طاهر (القاضي أبو الطيب)             |
| 01  | ٤٥ ـ السنجي: الحسن بن شعيب السنجي المروزي                           |
|     | ٤٦ ـ الشاشى: أبو بكر، محمد بن أحمد القفال الشاشى                    |
| ٥٢  | (صاحب الترغيب)                                                      |
|     | ٤٧ ـ الفوراني: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي          |
| 17  | (أبو القاسم)                                                        |
| ٦٣  | ٤٨ ـ صاحب المهمات: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي           |
| ٧٠  | ٤٩ ـ الصيدلاني: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي                |
| ٧١  | ٥٠ - الفزارى: صاحب الإقليد، تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفركاح |
| ٧٢  | ٥١ ـ الحليمي: الحسين بن الحسن بن حليم البخاري الشافعي (أبو عبدالله) |

| ٧٣    | ٥٢ ـ أبو بكر البيضاوي: محمد بن أحمد بن العباس البيضاوي الفارسي  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٣    | ٥٣ ـ العجلي: أسعد بن محمود بن خلف الأصبهاني                     |
| ۸٩    | ٥٤ ـ ابن المنذر: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  |
| ٩٨    | ٥٥ ـ ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي    |
|       | ٥٦ ـ الدارمي: أبو الفرج، محمد بن عبد الواحد بن محمد             |
| ١٠٩   | الدارمي البغدادي                                                |
| 101   | ٥٧ ـ صاحب الاستقصاء: عثمان بن عيسى الماراني                     |
| ١٥٨   | ٥٨ ـ الأزرقي: أحمد بن محمد بن الوليد (صاحب تاريخ مكة)           |
| 109   | ٥٩ ـ السهيلي، معين الدين: أبو حامد، محمد بن إبراهيم             |
| ۲۲۲   | ٦٠ ـ أبو الحسن الأشعرى: على بن أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد    |
| ۱۷۸   | ٦١ ـ ابن القاص: أبو العباس، أحمد بن أبي أحمد الطبرى             |
| ۱۷۸   | ٦٢ ـ أبو زيد المروزي: محمد بن أحمد بن عبدالله                   |
| 197   | ٦٣ ـ صاحب الحاوى الصغير: عبد الغفار بن عبد الكريم               |
| 7 • 7 | ٦٤ ـ الحضرمي: محمد بن عبد الرحمن                                |
|       | ٦٥ - أبو الفرج الزاز: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زاز |
| ۲۳۲   | السرخسي المروزي                                                 |
| 777   | ٦٦ - ابن سریح: أحمد بن عمر بن سریح البغدادی                     |

# فهرس موضوعات القسم الثاني

|    | المـــوضـــوع                                                                                              |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٥  | مة الطبعة الأولى                                                                                           | مقده |
| ٧  | مة المؤلفمة المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المرادية المؤلف المرادية المؤلف | مقد  |
| ٠. | لل                                                                                                         | فص   |
|    | كتـاب الطهارة                                                                                              |      |
|    | باب المياه                                                                                                 |      |
| ١١ | في الفرق بين الماء المسخن بالنار، والماء المسخن بالشمس                                                     | ١    |
| ١١ | فرق في الماء الشمسي، والنظر إلى الفرج                                                                      | ۲    |
| ۲  | في الفرق بين الحدث، والخبث                                                                                 | ٣    |
| ۲  | في الفرق بين الطهارة، والنجاسة عند استعمال الماء المختلط                                                   | ٤    |
| ۳  | في الفرق بين الماء، والتراب إذا اختلطا بغيرهما                                                             | ٥    |
| ٤  | في الفرق بين أعضاء الوضوء، وأعضاء التيمم                                                                   | ٦    |
|    | باب الآنيـــة                                                                                              |      |
| ٦  | في الفرق بين الاجتهاد في الماء، والاجتهاد في الحرم                                                         | ٧    |
| ٧  | في الفرق بين الأواني، والوقت إذا اشتبهت على الأعمى                                                         | ٨    |
| ٨  | في الفرق بين الردة، والفسق                                                                                 | ٩    |
| 9  | في الفرق بين ضبة الذهب، وسن الخاتم                                                                         | ١.   |
| ٩  | في الفرق بين الاجتهاد في الماء، والاجتهاد في النسك                                                         | 11   |

| ۲٠  | في الفرق بين الاستياك، والاستنجاء                      | 1 7 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| ۲۱  | في الفرق بين السواك بالأصبع، وستر العورة بالكف         | ۱۳  |
| 77  | في الفرق بين إزالة التغير بفم الصائم وإزالة دم الشهيد  | ١٤  |
|     | باب صفة الوضوء                                         |     |
| 7 £ | في الفرق بين الاستثناء في الأحداث والاستثناء في الطلاق | ١٥  |
| 40  | في الفرق بين حلق الشعر ونتفه                           | ١٦  |
|     | في الفرق للصائم بين المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق   | ۱۷  |
| 77  | والمبالغة في القبلة                                    |     |
| ۲۸  | في الفرق بين مسح الرأس في الوضوء، والسعى في الحج       | ۱۸  |
| ۳.  | في الفرق بين الإذن للغير بالوضوء والإذن له بالحج عنه   | ١٩  |
|     | في الفرق بين تنشيف الأعضاء في الوضوء، وتنفيض التراب    | ۲.  |
| ۳١  | من أعضاء التيمم                                        |     |
| ٣٢  | في الفرق بين نية الوضوء ونية التيمم                    | ۲۱  |
|     | باب فروض الوضوء وسننه                                  |     |
| ٣٣  | في الفرق بين النية وسط الوضوء، والنية وسط الصوم        | 77  |
| ٣٣  | في الفرق بين المسح على الشعر والمسح على البشرة         | ۲۳  |
|     | في الفرق بين المسح على الشعر في الوضوء، والحلق أو      | 7 8 |
| 30  | التقصير في الحج                                        |     |
| 40  | في الفرق بين الوجهين والرأسين                          | 40  |
| ٣٦  | في الفرق بين العدد في الوضوء، والعدد في غسل الإناء     | 77  |

# باب مسح الخف

| ~~ | في الفرق بين حرف الخف، وباطن الكف                              | 44 |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| "~ | في الفرق بين غسل الخف، وغسل الرأس                              | ۲۸ |
| ۳۸ | في الفرق بين المسح على الخف، والصوم للمسافر                    | 44 |
| ۳۹ | في الفرق بين العدد في المسح على الخف، والعدد في خيار البيع     | ۳. |
| ٤٠ | في الفرق بين استدامة اللبس في الخف واستدامته في الأيمان        | ۳۱ |
|    | في الفرق بين من أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف،              | ٣٢ |
| ٤٠ | ومن مسح ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شيء .      |    |
| ٤١ | في الفرق بين الخف، والجبيرة                                    | ٣٣ |
|    | باب ما ينقض الوضوء                                             |    |
| ٤٢ | في الفرق بين مس المصحف، وتحليته                                | 37 |
| ٤٢ | في الفرق عند نواقض الوضوء بين عضو المرأة، وذكر الرجل المقطوع   | 30 |
| ٤٣ | في الفرق للصبي المحدث بين مسّ المصحف، والصلاة                  | ٣٦ |
|    | في الفرق بين جواز مس المحدث جلد المصحف، وعدم الاستنجاء         | ٣٧ |
| ٤٣ | به منفصلا                                                      |    |
|    | في الفرق بين اللمس الوارد في آية ﴿أو لامستم النساء﴾،           | ٣٨ |
| ٤٤ | والمس الوارد في آية «الظهار»                                   |    |
|    | باب الاستطابة                                                  |    |
| ٥٤ | في الفرق بين التعوذ عند إرادة القراءة، والتعوذ عند قضاء الحاجة | ٣٩ |
| ٤٦ | في الفرق بين خروج الحصاة، وخروج الولد من الفرج                 | ٤٠ |

# باب ما يوجب الغسل

| ٤٧ | في الفرق بين الخارج من دون المعدة، والمني الخارج من دون الذكر | ٤١ |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| ٤٨ | في الفرق في الشك بين الخارج من الذكر، وعدة الطلاق والزكاة     | ٤٢ |
| ٤٨ | في الفرق بين مسألة الغسل، ومسألة الإناء المخلوط عند الزكاة    | ٤٣ |
|    | في الفرق بين تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد،           | ٤٤ |
| ٤٩ | وعدم تمكينه من مس المصحف                                      |    |
|    | باب صفة الغسل                                                 |    |
| ۰۰ | في الفرق بين نية الغسل من الحنابلة، ونية الوضوء المفروض       | ٥٤ |
|    | في الفرق بين اجتماع الجنابة، والحيض، واجتماع النوم            | ٤٦ |
| ٥٠ | واللمس. إذا أفردت النية لأحدهما                               |    |
| ٥٢ | في الفرق بين الوضوء، والغسل من النجاسة                        | ٤٧ |
|    | باب التيمم                                                    |    |
| ٥٣ | في الفرق بين ماء الطهارة، ودم التمتع والقرار                  | ٤٨ |
| ٥٣ | في الفرق بين التيمم، والكفارة                                 | ٤٩ |
| ٤٥ | في الفرق بين التيمم، والصوم                                   | ٥٠ |
| 00 | في الفرق بين بيع ماء الوضوء، وبيع عبد الكفارة أو الهبة        | ٥١ |
| 00 | في الفرق بين التيمم، والوصية                                  | ٥٢ |
|    | في الفرق بين وجوب مسح الصحيح من الجبيرة عند تعذر              | ٥٣ |
| 07 | غسله، وعدم وجوبه في العضو العليل                              |    |
| ٥٧ | في الفرق في الاستيعاب عند المسح بين الجبيرة والخف             | ٤٥ |
| ٥٧ | ف الفي في عند الترأفيت بين الحب في والخف                      | ٥٥ |

| ٥٨  | في الفرق عند التوهم بين البرء في الجبيرة ووجود الماء في التيمم      | ٥٦ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| ٥٨  | في الفرق بين الغبن عند شراء الماء للتيمم، والغبن في التوكيل بالبيع. | ٥٧ |
| ٥٩  | في الفرق بين قرض الماء، وقرض الثمن في الوضوء                        | ٥٨ |
|     | في الفرق بين ما إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة، وما إذا تيمم              | 09 |
| ٠,٢ | وهو مكشوف العورة                                                    |    |
| ٦.  | في الفرق بين التيمم بالتراب المستعمل، والاستنجاء بالحجر الملوث      | ٦. |
|     | في الفرق بين التيمم مع وجود الماء عند ضيق الوقت عن استعماله،        | 71 |
| 71  | والتيمم إذا كان الماء في البئر وكانت النوبة تخرجه عن الوقت          |    |
|     | في الفرق بين ما إذا ترجح عند المسافر وجود الماء إلخ،                | 77 |
| 77  | وبين المعذور الراجي زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة         |    |
|     | في الفرق بين ما إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على        | 75 |
|     | التراب، وبين ما إذا وجد بعض الرقبة في الكفارة ولم يقدر              |    |
| ٦٣  | على الصوم والإطعام                                                  |    |
|     | في الفرق بين المحدث الذي وجد شيئا صالحًا للمسح لا للغسل،            | ٦٤ |
| ٦٣  | والمصلى الذي أحسن آية فقط من وسط الفاتحة                            |    |
|     | فى الفرق بين المصلى بالتيمم إذا رأى الماء أثناء الصلة،              | ٦٥ |
|     | والمستحاضة التي شفيت أثناء الصلاة، والمتيمم العاري في               |    |
| ٦٤  | صلاته إذا وجد السترة أثناء الصلاة                                   |    |
|     | في الفرق بين مسألة التيمم، ومسألة من صلى منفردًا ثم قدر             | 77 |
| ٦٥  | على جماعة                                                           |    |
| 77  | في الفرق بين التيمم للطواف وركعتيه، وغسل المتحيرة                   | ٦٧ |

|     | في الفرق بين من رأى الماء في الصلاة وهو متيمم، ومن صلى بتيمم    | ٦٨ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| ٦٧  | ثم مر به ركب وقد ذهب أثناء الصلاة                               |    |
|     | باب الحيض                                                       |    |
|     | في الفرق بين صوم المستحاضة، وصوم من ابتلع خيطا قبل              | 79 |
| ٨٢  | الفجر وظهر طرفه بعد الفجر                                       |    |
|     | في الفرق بين الكتابية، والمجنونة إذا انقطع حيضهما لمن أراد      | ٧٠ |
| 79  | الوطء والرقيق في الحج إذا أحرم بغير إذن سيده                    |    |
|     | باب إزالة النجاسة                                               |    |
| ٧١  | في الفرق بين الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالأحجار              | ٧١ |
|     | في الفرق بين الماء والتراب عند غسل الإناء من ولوغ الكلب، والماء | ٧٢ |
| ٧١  | والسدر في غسلات الميت                                           |    |
|     | كتاب الصلاة                                                     |    |
|     | في الفرق بين من مات في أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من           | ٧٣ |
| ٧٢  | فعلها، ومن مات متمكنًا عازمًا على الحج في المستقبل              |    |
|     | في الفرق بين حكم إيقاظ النائم للصلة، وحكم من رآه                | ٧٤ |
| / ۲ | يتوضأ بماء نجس                                                  |    |
| /٣  | في الفرق بين زمن الجنون، وزمن الردة عند قضاء الصلاة             | ٧٥ |
| /٣  | في الفرق بين الإغماء في الصوم، والإغماء في الصلاة               |    |
|     | الفرق في الحكم بين من ترك صلاة من الخمس ولم يعرف                |    |
| 1 2 | عينها، ومن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات          |    |

# باب مواقيت الصلاة

|    | في الفرق بين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس،       | ٧٨ |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| ٥٧ | ومن أدركته الشمس في صلاة الصبح                              |    |
| ٧٦ | في الفرق بين الصلاة في أول الوقت، والحج في أول زمن الوجوب.  | ٧٩ |
| ٧٦ | في الفرق بين حكم الإبراد للظهر، وحكم المنفرد الراجي للجماعة | ۸. |
|    | باب الأذان                                                  |    |
|    | في الفرق بين حكم من ترك إجابة المؤذن للصلاة، وحكم من        | ۸١ |
| ٧٧ | نسى تكبيرات العيد المشروع عقب الصلاة                        |    |
| ٧٧ | الفرق بين حكم إجابة المؤذن، وحكم العطس في الصلاة            | ۸۲ |
| ٧٨ | الفرق بين المصلى والمجامع في رد إجابة المؤذن                | ۸۳ |
| ٧٩ | في الفرق بين العطف في التشهد، والأذان للصلاة                | ٨٤ |
| ٧٩ | في الفرق بين ستر العورة في الصلاة، وستر الرجل في الخف       | ۸٥ |
|    | في الفرق بين حكم صلاة الخنثي مقتصرًا على عورة الرجل،        | ۲۸ |
| ۸٠ | وحكم من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي                   |    |
|    | باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة                         |    |
|    | في الفرق بين الدماء المتفرقة على بدن أو ثوب، والخطوات       | ۸٧ |
| ۸۳ | المتفرقة في الصلاة                                          |    |
|    | في الفرق بين من صلى ناسيًا بالنجاسة، ومن تيمم ناسيًا الماء  | ۸۸ |
| ۸۳ | فى رحله                                                     |    |
|    | في الفرق بين من صلى جاهلاً بالنجاسة، ومن صلى محدثًا         | ۸٩ |
| ٨٤ | ىدون طهارة                                                  |    |

|    | في الفرق بين حكم انتشار دم البراغيث بالعرق، وانتشار             | ٩.  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ٨٤ | محل الاستنجاء بالأحجار                                          |     |
|    | باب استقبال القبلة                                              |     |
|    | في الفرق بين حكم الاستيضاح في الوقوف على القبلة لمن لم          | 91  |
| ۸٥ | يعرفها، وحكم طلب الماء لمن فقده وأراد التيمم                    |     |
|    | في الفرق بين حكم الاجتهاد في القبلة إذا ضاق الوقت،              | 97  |
| ۸٥ | وحكم التيمم عند ضيق الوقت مع ظنه وجود الماء                     |     |
| ٨٦ | في الفرق بين الاعتدال والجلوس إذا تنقل المسافر ماشيًا           | 98  |
|    | في الفرق بين حكم صلاة الفرض على دابة سائرة، وحكم                | ٩ ٤ |
| ۸٧ | الصلاة على سرير تحمله رجال                                      |     |
|    | باب صفة الصلاة                                                  |     |
| ۸۸ | في الفرق بين دعاء الاستفتاح، ودعاء القنوت                       | 90  |
| ۸۹ | في الفرق بين اليدين والركبتين والقدمين والجبهة عند إرادة السجود | 97  |
|    | في الفرق بين حكم اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع،             | 9٧  |
| ۹٠ | وحكمها في السجود                                                |     |
| ۹١ | في الفرق بين بدل الفاتحة، وبدل الصوم عند العجز عنهما            | ٩٨  |
| ۹١ | في الفرق بين بدل الفاتحة للصلاة، وبدل الصوم لرمضان              | 99  |
| 97 | في الفرق بين بدل القرآن، وبدل الذكر عند العجز عن الفاتحة        | ١   |
|    | في الفرق بين الوقوف عند القنوت للعاجز عنه، والجلوس              | 1.1 |
| 94 | للتشهد الأول                                                    |     |
| ۹۳ | في الفرق بين سنة الجهر، وسنة القراءة للصلاة                     | 1.7 |

| 94               | في الفرق بين لفظ محمد أو النبي، ولفظ أحمد في التشهد             | ١٠٣ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|                  | في الفرق بين حكم التنكيس للسجود، وحكم التيمم عن                 | ١٠٤ |
| 9 £              | الجريح والمسح على الجبيرة                                       |     |
|                  | في الفرق بين العكس في تكبيرة التحريم، والعكس في                 | 1.0 |
| 4 £              | السلام للصلاة                                                   |     |
| 90               | في الفرق بين العجز عن التكبير، والعجز عن طلب الماء              | 1.7 |
| 90               | في الفرق بين التعوز للإمام، والتأمين في صلاة الجهرية            | ١.٧ |
| 47               | في الفرق بين قصد قطع القراءة، وقصد قطع الصلاة                   | ۱۰۸ |
|                  | باب فروض الوضوء وسننها                                          |     |
| 9.1              | في الفرق بين المولاة في الصلاة والحج، والموالاة في الوضوء       | ١٠٩ |
| 99               | في الفرق بين نسيان الموالاة في الصلاة والحج، ونسيانها في الوضوء | ١١٠ |
|                  | في الفرق بين الشك في أركان الصلاة، والشك في الطهارة بعد         | 111 |
| 99               | أداء الصلاة                                                     |     |
|                  | في الفرق بين صلاة الظهر أربعًا، وصلاة كل التراويح               | 117 |
| 1.1              | بتسليمة واحدة                                                   |     |
| ١٠١              | في الفرق بين قيام كل الليل، وصوم كل الدهر                       | 114 |
| باب سجود التلاوة |                                                                 |     |
|                  | في الفرق بين قراءة آية السجدة في الركوع أو السجود أو صلاة       | 118 |
| ۱۰۳              | الجنازة، وقراءتها في القيام قبل الفاتحة                         |     |

#### باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

| في الفرق بين الإكراه على الكلام في الصلاة، والإكراه على       | 110                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| التيمم بدلا عن الوضوء                                         |                       |
| في الفرق بين النسيان في مبطلات التيمم، والنسيان في            | 117                   |
| مبطلات الطهارة                                                |                       |
| في الفرق بين حكم من سبح لإمامه قاصدًا التنبيه، وحكم           | 114                   |
| من حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل كذا.         |                       |
| ولم يقل: يا زيد، ولكنه قصد الإفهام                            |                       |
| باب سجود السهو                                                |                       |
| في الفرق بين ترك المأموم القنوت، وتركه التشهد الأول           | ۱۱۸                   |
| في الفرق بين ترك القنوت من الوتر في رمضان، وتركه في النازلة . | 119                   |
| في الفرق بين سجود السهو لترك الصورة في الصلاة، وتركه          | ١٢.                   |
| لترك القنوت                                                   |                       |
| باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها                           |                       |
| في الفرق بين الإحرام بنافلة لا سبب لها في الوقت الذي لا يجوز  | 171                   |
| فيه إيقاعها ثم مدت إلى وقت الكراهة، واستدامة الإحرام عند من   |                       |
| فاته الحج                                                     |                       |
| في الفرق بين الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، والأوقات          | 177                   |
| المنهى عن الصوم فيها                                          |                       |
| باب صلاة الجماعة                                              |                       |
| في الفرق بين الجماعة في الصلاة، والجماعة في الوصية            | ۱۲۳                   |
|                                                               | التيمم بدلا عن الوضوء |

| 111 | في الفرق بين البينة للجماعة والجمعة، والدين                     | 178 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
|     | باب صفة الأئمة                                                  |     |
| ۱۱۳ | في الفرق بين الاقتداء بالقائم، والاقتداء بمن يأتي ببدل الفاتحة  | 170 |
|     | باب صلاة المريض                                                 |     |
| 118 | في الفرق بين سجود المريض، وسجود المتنفل على الراحلة             | 177 |
| 118 | في الفرق بين سنة الجماعة، وسنة الجهر في الصلاة                  | 177 |
|     | باب صلاة المسافر                                                |     |
|     | في الفرق بين المسافر الذي نوى إتمام الصلاة ثم قصر، ومن          | ۱۲۸ |
| 117 | نوى الصوم ثم أفطر                                               |     |
|     | في الفرق بين من جمع بالتقديم ثم أقام في أثناء الثانية، ومن      | 179 |
| 117 | جمع تأخيرا ثم أقام في الثانية                                   |     |
| ۱۱۸ | في الفرق بين نية الإقامة في أثناء الجمع، ونية القصر أثناء السفر | 14. |
|     | باب صلاة الخوف                                                  |     |
| 119 | في الفرق بين الزيادة في صلاة الخوف، والزيادة في مدة الخف        | 141 |
|     | باب ما يكره لبسه وما لا يكره                                    |     |
| 17. | في الفرق بين الاستنجاء بالذهب أو الفضة، والبول في إنائهما       | ١٣٢ |
|     | باب صلاة الجمعة                                                 |     |
|     | في الفرق بين من أراد السفر ثم ترك الجمعة خوفًا من الانقطاع،     | ١٣٣ |
| 171 | و من أداد التيمير و هو متبقن من وجود الماء خوفًا من ضرر قصده    |     |

### باب صلاة العيد

|     | في الفرق بين المخالفة في تكبيرات العيدين، والمخالفة في                                                          | ١٣٤   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۲۲ | تكبيرات الانتقالات                                                                                              |       |
|     | كتاب الجنائز                                                                                                    |       |
|     | في الفرق بين حكم الجمع بين صلوات الجنازة بتيمم واحد،                                                            | ١٣٥   |
| 178 | وحكم الصلاة على الجنائز على الراحلة                                                                             |       |
|     | في الفرق بين صلاة الجنازة، وسجود التلاوة أو الشكر                                                               | ١٣٦   |
| ۱۲٤ | على الراحلة                                                                                                     |       |
|     | كتاب الزكاة                                                                                                     |       |
|     | في الفرق بين من رهن نصابًا زكويًا فحال عليه الحول وكان                                                          | ۱۳۷   |
| 170 | مالكًا لغيره، ومن رهن العبد ثم جني                                                                              |       |
|     | في الفرق بين أخذ القيمة عن الذهب الواجب في الجزية،                                                              | ۱۳۸   |
| 170 | وأخذ ذلك في الزكاة                                                                                              |       |
|     | باب صدقة المواشى                                                                                                |       |
|     | في الفرق بين حكم السائمة العاملة في محرم، وحكم زكاة                                                             | ١٣٩   |
| 77  | الحلى المعد للاستعمال المحرم                                                                                    |       |
| 177 | في الفرق بين زكاة العبيد، وزكاة المواشى العاملة                                                                 | ١٤٠   |
|     | في الفرق بين حكم من غصب سائمة فعلفها، وحكم من غصب                                                               | 1 & 1 |
| 177 | دراهم أو دنانير فصاغها حليّا مباحًا                                                                             |       |
|     | باب زكاة الفطر                                                                                                  |       |
|     | ن النات على المال المالية على المالية الناس المالية الناس المالية الناس المالية المالية المالية المالية المالية | 164   |

|     | أعتقت العبد. وأنكر العبد، وقول القائل في زكاة المال:      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
| 179 | كنت وقفته أو بعته من كافر                                 |       |
|     | في الفرق بين من عدل في زكاة الفطر عن الواجب إلى أعلا      | 188   |
| 149 | منه، ومن عدل من المال إلى الشعير أو القمح في زكاة المال   |       |
|     | في الفرق بين من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في موضع فيه      | ١٤٤   |
| ۱۳۰ | قوتان لا غالب فيهما، وحكم الأغبط في إخراج زكاة المال      |       |
|     | باب قسم الصدقات                                           |       |
|     | في الفرق بين حكم من حال الحول على ماله في بادية،          | 1 8 0 |
| ۱۳۱ | وحكم من وجد اللقطة فيها                                   |       |
|     | في الفرق بين نية الإمام عند أداء الزكاة عن الغير الممتنع، | 1 2 7 |
| ۱۳۱ | ونية الزوج الذي غسل زوجته الممتنعة                        |       |
|     | في الفرق بين حكم إعطاء الزكاة لعتقاء بني هاشم وبني        | ۱٤٧   |
| ۱۳۲ | المطلب، وحكم الكفاءة في النكاح                            |       |
|     | في الفرق بين حكم ما إذا عـجل الزكاة وقال للفـقـيـر: إنها  | ۱٤۸   |
|     | معجلة. ثم مات المالك أو الفقير أو تلف النصاب، وحكم ما     |       |
| ۱۳۲ | إذا قال: هذه الدراهم عن مال الغائب وكان تالفًا            |       |
|     | في الفرق بين حكم علم الفقير بتعجيل الزكاة إذا لم يصرح     | 1 8 9 |
|     | المخرج بالتعجيل، وحكم علم الزوج في اختلاع أبي الزوجة      |       |
| ١٣٣ | أو أجنبي بعبد أو غيره من مال المرأة وذكر أنه من مالها     |       |
|     | في الفرق بين حكم تلف الزكاة عند الإمام بعد التمكين من     | 10.   |
| 148 | تفريقها، وحكم ذلك في الوكيل                               |       |

|     | في الفرق بين حكم من أعطى لاثنين فقط في الزكاة، وحكم     | 101 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| ١٣٤ | ذلك في الوصية                                           |     |
|     | في الفرق بين حكم استنابة من ليس أهلاً للزكاة في دفع     | 107 |
| 140 | الزكاة، وبين حكم ذلك في الحج                            |     |
|     | كتاب الصيام                                             |     |
|     | في الفرق بين حكم اشتباه الشهود في الصيام على الأسير أو  | 104 |
| ۱۳٦ | المحبوس، وحكم المتحير في القبلة                         |     |
|     | في الفرق بين حكم من أفسد يومًا من رمضان بالجماع،        | 108 |
| 141 | وحكم ذلك في إفساد الصلاة                                |     |
|     | في الفرق بين حكم باطن الفم في الصوم، وحكم ذلك في        | 100 |
| ۱۳۷ | الغسل من الجنابة                                        |     |
|     | في الفرق بين حكم باطن العين في الصوم وفي الغسل من       | 107 |
| ۱۳۷ | النجاسة، وحكم ذلك في الغسل من الجنابة                   |     |
|     | في الفرق بين حكم ما إذا أكل الصائم أكلاً كثيرًا ناسيًا، | 107 |
| ۱۳۸ | وحكم ما إذا تكلم في الصلاة كلامًا كثيرًا ناسيًا         |     |
|     | في الفرق بين حكم من مات وعليه صوم فصام عنه الأجنبي      | ۱٥٨ |
|     | بغير إذن الولى، وحكم من مات وعليه حج فحج عنه            |     |
| ۱۳۸ | الأجنبي بغير إذن الوارث                                 |     |
|     | في الفرق بين حكم العدول عن صوم رمضان إلى الأحكام        | 109 |
|     | بعذر الشبق وغلبة الشهوة إلى الجماع، وحكم العدول عن      |     |
| 144 | الصوم إلى الإطعام في الظهار                             |     |

# باب صوم التطوع

|     | في الفرق بين حكم صوم تاسوعاء مع عاشوراء، وحكم                 | ١٦٠ |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| ١٤١ | صوم عرفة                                                      |     |
| 127 | في الفرق بين صوم يوم الجمعة، وصوم عرفة للحاج                  | 171 |
|     | كتاب الاعتكاف                                                 |     |
|     | في الفرق بين حكم ما إذا أخرج المعتكف يده أو رأسه من           | 177 |
| 184 | المسجد، وحكم ما إذا أدخل الطائف يده أو رأسه في الحجرة         |     |
|     | في الفرق بين حكم ما إذا خرج المعتكف من المسجد، وحكم           | 771 |
| ١٤٤ | قطع تتابع صوم النذر أو الكفارة بعذر المرض                     |     |
|     | كتاب الحج                                                     |     |
|     | في الفرق بين حكم الولى يحرم بالحج عن الصبي المميز،            | 178 |
| 120 | وحكم الولى ينكح السفيه بغير إذنه                              |     |
| 120 | في الفرق بين بلوغ الصبي بعد الحج والعمرة، وبلوغه بعد الصلاة . | ١٦٥ |
|     | في الفرق بين حكم الطواف والسعى، وحكم الرمي في الحج            | 177 |
| 127 | للصبي غير المميز                                              |     |
| ۱٤٧ | في الفرق بين إعارة الراحلة للحج، وإعارة الثوب للصلاة          | ۱۷۷ |
| ١٤٧ | في الفرق بين بذل المال، وبذل النفس للمعضوب في الحج            | ۸۲۱ |
|     | في الفرق بين القدرة بالاستئجار، والقدرة ببذل النفس إذا        | 179 |
| ۱٤۸ | بلغ معضوبًا                                                   |     |
|     | في الفرق بين العجز في كفارة التمتع، والقران، والعجز في        | ١٧٠ |
| ١٤٨ | كفارة اليمين في الحج                                          |     |

|              | في الفرق بين حد القرب لحاضري المسجد الحرام، وحد                  | ۱۷۱ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 8 9        | القرب لمن يريد الحج ماشيًا                                       |     |
| 189          | في الفرق بين نية الحج المفروض، ونية الصلاة المفروضة              | ۱۷۲ |
|              | في الفرق بين الطيب للمرأة تريد الإحرام، والطيب للمرأة            | ۱۷۳ |
| ١٥٠          | العجوز تريد حضور الجمعة والجماعة                                 |     |
| 10.          | في الفرق بين تطبيب الثوب في الحج، وتطبيبه للجمعة                 | ۱۷٤ |
|              | في الفرق بين حكم التجرد عن المخيط، وحكم إرسال الصيد              | ۱۷٥ |
| 101          | عن إرادة الإحرام                                                 |     |
| 101          | في الفرق بين صوت المرأة للتلبية، وصوتها للأذان                   | ۱۷٦ |
| 107          | في الفرق بين حكم السراويل، وحكم الخف للمحرم بالحج                | ۱۷۷ |
|              | في الفرق بين حكم الطيب والمخيط والحلق والذبح، وحكم               | ۱۷۸ |
| 104          | السراويل والخف المقطوع بالنسبة للمحرم بالحج                      |     |
| ۲٥٣          | في الفرق بين الميقات الكافي، والميقات الزماني                    | 179 |
|              | في الفرق بين قتل الصيد برمية من الحل إلى الحرم أو العكس، وقتله   | ۱۸۰ |
| 108          | بالسعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل مارًا من طريق الحرم |     |
| 100          | في الفرق بين شعر الصيد، وأوراق الأشجار في الحرم                  | ۱۸۱ |
| 100          | في الفرق بين إرسال الكلب، ونصب الشبكة للصيد في المحرم            | ۱۸۲ |
| باب المواقيت |                                                                  |     |
| 107          | في الفرق بين الميقات المكاني، والميقات الزماني                   | ۱۸۳ |
| 107          | في الفرق بين الإحرام بالحج، والإحرام بالظهر قبل الوقت            | ۱۸٤ |

# باب كفارة الإحرام

| 107 | في الفرق بين الشاة والبقرة في ضمان قطع شجر الحرم       | ۱۸٥ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
|     | باب صفة الحج                                           |     |
| ۱٥٨ | في الفرق بين الثنية العليا، والثنية السفلي             | ۲۸۱ |
|     | في الفرق بين الدخول إلى مكة من الثنية، والدخول إلى     | ۱۸۷ |
| ۱٦٠ | المسجد الحرام عن طريق بني شيبة                         |     |
|     | في الفرق بين دخول مكة بعد الوقوف للحاج أو المعتمر،     | ۱۸۸ |
| 171 | ودخول المسجد لأداء المكتوبة                            |     |
| 171 | في الفرق بين نية الطواف، ونية الوقوف                   | 119 |
| 177 | في الفرق بين الخطأ في الوقوف، والخطأ في الإحصار        | 19. |
|     | في الفرق بين حكم الحلق للحاج الذي لم يكن على رأسه شعر، | 191 |
| 177 | وحكم صلاة الأخرس                                       |     |
|     | في الفرق بين حكم مسح الرأس في الوضوء، وحلق الشعر       | 197 |
| ۱۲۳ | في الحج                                                |     |
|     | باب الفوات والإحصار                                    |     |
| 178 | في الفرق بين حكم الفوات، وحكم الإفساد في الحج بالجماع  | 198 |
| ٥٢١ | في الفرق بين حكم التحلل بالإحصار، والتحلل بالرمي       | 198 |
| ١٦٥ | في الفرق بين العدد في رمي الحج، والعدد في جلد الزنا    | 190 |
| 177 | في الفرق بين ترك دم الميت، وترك دم الرمي               | 197 |
| ۸۶۱ | في الفرق بين طواف القدوم، وطواف الوداع                 | 197 |
|     | في الفرق بين حكم وجوب العود على الحائض التي تركت       | ۱۹۸ |

|     | طواف الوداع إذا طهرت قبل مغادرة مكة، وحكم عدم                  |       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 179 | الوجوب في مني                                                  |       |
|     | في الفرق بين جواز تحليل الزوج زوجته بحج لم يأذن فيه، وعدم      | 199   |
| 179 | جواز منعها من صلاة الفرض في أول الوقت إذا أرادت الصلاة         |       |
|     | باب الأضحية                                                    |       |
|     | في الفرق بين حكم الكم والكيف في باب الأضحية، وفي               | ۲.,   |
| 177 | باب العتق                                                      |       |
| ۱۷۳ | في الفرق بين أرش الأضحية المعيبة، وأرش العبد المعيب            | 7 • 1 |
|     | في الفرق بين النقص في الأضحية قبل الذبح، والنقص في             | 7 • 7 |
| ۱۷۳ | العبد قبل العتق                                                |       |
|     | باب النــــذر                                                  |       |
| ۱۷٦ | في الفرق بين حكم تتابع الاعتكاف، وتتابع الصوم المنذورين        | ۲۰۳   |
| 177 | في الفرق بين نذر الصوم للشيخ الهرم، ونذر الحج للمعضوب          | ۲ • ٤ |
| ۱۷۷ | في الفرق بين ولاية التفرقة في الأضحية، وولاية التفرقة في الوقف | ۲٠٥   |
|     | في الفرق بين حكم التعيين في النذر، وحكم التعيين في             | 7 • 7 |
| ۱۷۷ | مصارف الزكاة                                                   |       |
|     | في الفرق بين حكم تعيين المسجد للاعتكاف، وتعيين جهة             | ۲.٧   |
| 177 | للجهاد بالنذر                                                  |       |
| ۱۷۸ | في الفرق بين تعيين زمن الاعتكاف، وتعيين زمن الصدقة             | ۲ • ۸ |
| 149 | في الفي ق بين حكم الممنوع من نذر الصلاة، والممنوع من نذر الحج. | 7 • 9 |

# كتاب البيوع

| ۱۸۰ | في الفرق بين قول البائع: ملكتك، وقوله: أدخلته في ملكك           | ۲۱. |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۸۰ | في الفرق بين قوله: أبحتك هذا بكذا، وقوله: سلطتك عليه            |     |
|     | في الفرق بين الإتيان بلفظ الأمر من أحد الطرفين في صيغة          | 717 |
| ۱۸۱ | البيع، والإتيان بذلك في عقد النكاح                              |     |
|     | في الفرق بين وطء البائع في زمن الخيار، ووطء الواهب أو           | 717 |
| ۱۸۱ | المقرض أو الراجع بالفلس أو الراد بالعيب إذا كان الثمن جارية     |     |
| ۱۸۲ | في الفرق بين لفظ الحل والعقد في البيع، وفي الصلاة               | 718 |
|     | في الفرق بين علم المشترى بسبب قتل المبيع في المرد بالعيب،       | ۲۱٥ |
| ۱۸۳ | وعلمه بسبب الموت                                                |     |
| ۱۸۳ | في الفرق بين عيب الدابة، وعيب الثوب                             | 717 |
| ۱۸٤ | في الفرق بين الرد بالعيب في البيع، والوديعة                     |     |
| ۱۸٤ | في الفرق بين خيار البيع، وخيار الكتابة                          |     |
| ۱۸٥ | في الفرق بين الإكراه في العقود، والإكراه في الأيمان             | 719 |
|     | باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز                                    |     |
| ۱۸٦ | في الفرق بين ثياب العبد المبيع، وثياب الصائل في حرم المدينة     | ۲۲. |
|     | في الفرق بين الأمة والحرة عند استيلاد الغير لهما بوطء           | 771 |
| ۱۸٦ | الشبهة ثم ماتا بالولادة                                         |     |
| ۱۸۷ | في الفرق بين وطء الشبهة، والزني بأمة غيره إذا ماتت عند الولادة. | 777 |
|     | في الفرق بين الجمد بعضه وزنًا وبعضه جزافًا مع تأجيل وقت         | 777 |
| ۱۸۷ | الوزن، وإجارة الدار مع تأجيل التسليم لزمان آخر                  |     |

| ۱۸۸ | في الفرق بين بيع الحمام في الهواء، وبيع العبد الغائب             | 377 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۸۸ | في الفرق بين بيع النحل خارج الكورة، وبيع الحمام خارج البرج       | 770 |
|     | في الفرق بين البيع، والمسح على الخف، وعورة الصلاة - إذا          | 777 |
| ۱۸۸ | كان الساتر شفافًا                                                |     |
| 119 | في الفرق بين بيع الطاووس أو العندليب، وإجارتهما                  | 777 |
|     | في الفرق بين بيع الأصنام وآلات اللهو المحرمة، وبيع إناء          | 777 |
| 19. | الذهب أو الفضة                                                   |     |
|     | في الفرق بين بيع الدار المستأجرة، وبيع الحديقة المساقى           | 779 |
| 191 | عليها قبل خروج الثمرة                                            |     |
|     | في الفرق بين بيع نصف معين من إناء ونحوه، وبيع أحد                | ۲۳. |
| 191 | الخفين أو ذراعا معينًا من أرض                                    |     |
| 197 | في الفرق بين إطلاق النقد في البيع، وإطلاقه في الإقرار أو التعليق | 771 |
| 197 | في الفرق بين تعيين أحد النقدين في البيع، والخلع بالبينة          | 777 |
|     | في الفرق بين قول البائع: بعتك صاعًا من هذه الصبرة                | ۲۳۳ |
| 194 | بدرهم وما زاد بحسابه، وقوله: على أن ما زاد بحسابه                |     |
| 198 | في الفرق بين العقد على الصبرة جزافًا، والعقد على مجهول الزرع     | 377 |
|     | في الفرق بين قول البائع: بعتك الجارية أو البهيمة وحملها،         | 770 |
| 198 | وقوله: بعتك الجدار وأساسه                                        |     |
|     | في الفرق بين قول البائع: بعتك الجبة وحشوها، وقوله: بعتك          | 777 |
| 190 | الدابة وحملها                                                    |     |
|     | في الفرق بين حكم الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز في عقد            | ۲۳۷ |

|       | واحد، والجمع بين ما يجوز وما لا يجوز في الوصية والعتق       |       |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 190   | والطلاق                                                     |       |
|       | في الفرق بين قوله البائع: بعتك هذا العبد بما يخصه من        | ۲۳۸   |
|       | الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد، وقوله: بعتك عبدي         |       |
| 194   | هذا وهذا العبد بألف، مثلاً                                  |       |
|       | في الفرق بين بيع عبده وعبد غيره بشمن واحد، وبيع الرجلين     | 749   |
| 197   | العبدين بشمن واحد                                           |       |
|       | في الفرق بين الجمع في عقدي بيع مختلفي الحكم، والجمع         | ۲٤.   |
| 194   | في عقد واحد بين نوعين من جنس العقد                          |       |
|       | في الفرق بين وطء الجارية بشراء فاسد، ووطء الحرة أو الأمة    | 7 8 1 |
| 199   | بنكاح فاسد                                                  |       |
|       | باب بيع المصراة والرد بالعيب                                |       |
|       | في الفرق بين اختلاف البائع والمسترى في عيب يمكن             | 7 2 7 |
| ۲     | حدوثه، واختلافهما في التغيير بعد العقد                      |       |
| ۲٠١   | في الفرق بين المشتري والغاصب في دعوى العيب الخلقي           | 727   |
|       | في الفرق بين بيع الشاة في ضرعها لبن بلبن شاة أخرى، وبيع     | 7 £ £ |
| 7 - 1 | الأمة ذات لبن بلبن آدمية أخرى                               |       |
|       | في الفرق بين التخلية في شراء الأرض المنزرعة، والتخلية في    | 7 2 0 |
| 7 • 7 | الدار المشحونة بالأمتعة                                     |       |
|       | في الفرق بين الأرض بمالا ينبت إلا مرة واحدة مع جهل المشترى، | 787   |
| ۲۰۳   | وبيع الأرض وبها حجارة مدفونة                                |       |

| ۲۰۳   | في الفرق بين الأغصان، والعروق، والورق عند بيع الشجر             | 757   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|       | باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه ـ                   |       |
|       | وبيع الحاضر للبادى ـ وتلقى الركبان                              |       |
| 7 - 0 | في الفرق بين التأويل في عقود المرابحة، والتأويل في الإقرار      | 7 & A |
|       | باب الرهن                                                       |       |
|       | في الفرق بين من رهن شاة ف ماتت في يد المرتهن، ومن رهن           | 7 2 9 |
| ۲.۷   | عصيرًا فانقلبت خمرًا في يد المرتهن                              |       |
| ۲.۷   | في الفرق بين جلد الميتة المرهونة، وجلد الموقوفة                 | ۲0٠   |
| ۲٠۸   | في الفرق بين وطء الجارية المرهونة، ووطء الجارية الموصى بمنفعتها | 701   |
|       | في الفرق بين عتق الراهن العبد المرهون، وعتق البائع العبد        | 707   |
| ۲٠۸   | المبيع قبل القبض                                                |       |
|       | في الفرق بين إذن الراهن المرتهن ببيع المرهون، وإذن القاضي       | 704   |
| ۲ - ۹ | بالبيع لمن جوزنا له أخذ عين ماله من المدين بالظفر               |       |
|       | باب التفليس                                                     |       |
|       | في الفرق بين حكم الحاكم في الموسر الذي امتنع من الوفاء،         | 408   |
|       | وحكمه في المولى الممتنع بعد انقضاء المدة وطلب المرأة ما         |       |
| ۲۱۰   | عليه من الوفاء                                                  |       |
|       | في الفرق بين ادعاء المديون الهارب من الحبس العذر بعد أن         | 700   |
|       | ظفر به القاضي، وادعاء الصائم الذي أكل يوم الشلاثين من           |       |
| ۲۱۰   | رمضان العذريرؤية الهلال                                         |       |

|     | باب الحجر                                                   |      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 717 | في الفرق بين حج الطفل، وجهاده                               | 707  |
|     | كتاب الصلح                                                  |      |
|     | في الفرق بين رجوع الآذن بعد الإذن للغير بفتح باب له في      | Y0V  |
| 717 | السكة المنسدة، ورجوع المعير بعد أن أعار الأرض للبناء        |      |
|     | باب الضمان                                                  |      |
| 712 | في الفرق بين الضمان في الإعارة، والضمان في الإجارة          | Y01  |
|     | باب الوكالة                                                 |      |
| 710 | في الفرق بين التوكيل بالبيع، والتوكيل في الطلاق             | 409  |
| 710 | في الفرق بين التوكيل ببيع العبد، والإيصاء ببيعه             | ٠,٢٢ |
|     | في الفرق بين الشهادة بالوكالة، وادعاء المطلقة ثلاثًا التحلل | 177  |
| 717 | لزوجها في غيابه                                             |      |
|     | باب العارية                                                 |      |
|     | في الفرق بين إعارة الجارية وإجارتها أو الإيصاء بمنفعتها     | 777  |
| *17 | لخدمة الرجال الأجانب                                        |      |
|     | باب الغصب                                                   |      |
|     | في الفرق بين فتح القفص للطائر من غير المالك، ووضع           | 777  |
| 719 | الزوجة الكبيرة ثديها في فم الزوجة الصغيرة                   |      |
| *** | في الفرق بين ورق الشجر، وشعر الجارية                        | 377  |
|     | باب الشفعة                                                  |      |
| 771 | في الفرق بين الشفيع، والمعتق                                | 770  |

# باب الإجارة

| 774 | في الفرق بين المالك العين المستأجرة، وبيعه العبد المؤجر        | 777 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 377 | في الفرق بين استئجار الفهد للصيد، واستئجار الفحل للضراب        | 777 |
| 377 | في الفرق بين منفعة العبد الموصى بمنفعته، ومنفعة العبد المستأجر | 777 |
|     | في الفرق بين بيع الدار المستحقة لوفاء عدة المرأة، وبيع         | 779 |
| 445 | الأرض المزروعة بزرع يبقى للبائع                                |     |
|     | باب إحياء الموات وتمليك المباحات                               |     |
| 777 | في الفرق بين المزروع، والمغروس                                 | ۲٧٠ |
| 777 | في الفرق بين المعادن الطاهرة، ومقاعد الأسواق                   | 771 |
|     | باب اللقطة                                                     |     |
| 777 | في الفرق بين مال اللقطة، ومال الرجل الذي مات في البادية        | 777 |
|     | في الفرق بين اقتراض المال للإنفاق على اللقطة، واقتراضه         | 777 |
| 777 | لمؤنة التعريف                                                  |     |
| 779 | في الفرق بين المال، واللقيط                                    | 277 |
|     | باب اللقيط                                                     |     |
|     | في الفرق بين التنازع على طفل بعد التقاطه، والتنازع على         | 200 |
| 74. | إنكاح المرأة بعد الإذن لهم                                     |     |
|     | في الفرق بين التقاط الطفل بعد التمييز، والتفريق في البيع       | 777 |
| 741 | بين الأم وولدها                                                |     |
|     | باب الهبــة                                                    |     |
| 747 | في الفرق بين جناية العبد الموهوب، وجناية العبد المرهون         | 777 |
|     |                                                                |     |

#### باب الوصية

| 744   | في الفرق بين عقد الوصية، وعقد البيع                       | 771      |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 777   | في الفرق بين الوصية للفقراء، والوصية لبني زيد وبني عمرو   | 449      |
|       | في الفرق بين الإيصاء بجزء معين من ناتج المزارعة، والإيصاء | ۲۸.      |
| 745   | بمقدار ثابت في تركته                                      |          |
| 740   | في الفرق بين خلع المكاتبة، وخلع المريضة                   | 711      |
|       | باب العتـق                                                |          |
|       | في الفرق بين قول السيد لعبده: أنا منك حر، وقوله           | 7.7.7    |
| 747   | لزوجـتـه: أنا منك طالق                                    |          |
|       | باب التدبير                                               |          |
| 777   | في الفرق بين التدبير، والكتابة                            | 777      |
|       | باب الكتابة                                               |          |
| 777   | في الفرق بين عقد الكتابة، وعقد السلم                      | 475      |
|       | باب الولاء                                                |          |
| 749   | في الفرق بين ميراث العتيق، وميراث الحر                    | 440      |
|       | باب الفرائض                                               |          |
|       | في الفرق بين قتل المورث أو قتل أم الولد للسيد أو مستحق    | ۲۸۲      |
|       | الدين المديون أو الموصى له الموصى، وبين تعييب المستأجر    |          |
| 7 £ • | العين المستأجرة أوجب المرأة ذكر زوجها                     |          |
| 7 2 1 | في الفرق بن المسألة المشتركة، والمسألة الأكدرية           | <b>7</b> |

# كتاب النكاح

| 7 £ £ | في الفرق بين مخالفة الوكالة في النكاح، ومخالفتها في البيع | ۲۸۸         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 7 £ £ | في الفرق بين ادعاء نكاح الصغيرة، وادعاء رقها              | 414         |
| 7 £ £ | في الفرق بين توكيل المحرم في الزواج، وتوكيله في الطلاق    | 79.         |
| 720   | في الفرق بين زواج وكيل المصلى، وزواج وكيل المحرم          | 791         |
| 710   | في الفرق بين الوكالة في الزواج، والوكالة في تولية القضاء  | 797         |
| 727   | في الفرق بين التوكيل في قبول النكاح، والبيع               | 494         |
| 7 2 7 | في الفرق بين القبول بالنكاح، والقبول بالبيع ونحوه         | 498         |
|       | في الفرق بين توكيل المسلم الكافر في قبول نكاح المسلمة،    | 790         |
| 727   | وتوكيله في شراء العبد المسلم                              |             |
|       | في الفرق بين توكيل المرأة في إيجاب النكاح، أو قبوله       | 797         |
| Y     | وتوكيلها في الطلاق                                        |             |
|       | في الفرق بين توكيل المعسر موسرًا في قبول نكاح الأمة،      | <b>Y9</b> V |
| 7 £ A | وتوكيل الكافر مسلمًا في قبول نكاح المجوسية                |             |
|       | في الفرق بين من قال في عقد النكاح: قبلت، ولم يقل:         | 191         |
| 7 & A | نكاحها ولا تزويجها، ومن قال في عقد البيع: قبلت. وسكت      |             |
|       | في الفرق بين شرط ترك الوطء في عقد النكاح، وشرط            | 799         |
| 7 £ 9 | عدم الانتفاع بالمبيع في عقد البيع                         |             |
|       | في الفرق بين زواج الحاكم موليه الغائب، وبيعه عبدًا أو     | ۳.,         |
| 7 £ 9 | عقاراً على مالكه بسبب اقتضى ذلك                           |             |
| ۲0٠   | في الفرق بين إذن السفيه بالنكاح، وإذنه بالبيع             | ٣٠١         |

| 40.         | في الفرق بين العبد الصغير، والولد الصغير إذا زوج السيد       | ۳٠٢  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
|             | في الفرق بين حكم نظر المراهق إلى الأجنبية، وحكم طلب          | ٣٠٢  |
| 701         | الصغيرة النكاح للشهوة                                        |      |
|             | باب ما يحرم وما لا يحرم من النكاح                            |      |
| 707         | في الفرق بين نكاح المرتد، ونكاح الزاني المحض                 | ۲. ٤ |
| 707         | في الفرق بين الأب والابن إذا تزوج جارية الأجنبي ثم اشتراها   | ٣٠٥  |
|             | في الفرق بين عقود النكاح، والعقود المالية إذا جمع فيها بين   | ۲۰٦  |
| 704         | ما يصح وما لا يصح في عقد واحد                                |      |
| 404         | في الفرق بين الحكم المترتب على كل من المسألتين في رقم ٣٠٥    | ۳.۷  |
|             | باب الخيار في النكاح والرد بالعيب                            |      |
|             | في الفرق بين زواج الأب أو الجد الصغير من امرأة معيبة،        | ٣٠٨  |
| 700         | وزواج وكيلها بذلك                                            |      |
|             | باب نكاح المشرك                                              |      |
|             | فى الفرق بين حر مشرك تزوج أكثر من أربع ثم أسلم،              | ۳.9  |
| 707         | ومشركة نكحت زوجين معتقدين بجوازه ثم أسلموا                   |      |
|             | كتاب الصداق                                                  |      |
| <b>Y</b> 0V | في الفرق بين تدبير العبد في الصداق، وتدبيره في البيع والشراء | ۳۱.  |
|             | في الفرق بين العبد العامل المحترف، والعبد المأذون له         | ۲۱۱  |
| <b>70</b> V | بالتجارة عند تعلق المهر والنفقة بهما                         |      |
| Y 0 A       | ف الف ق بين المه ، وأحرة الإحارة                             | 717  |

|     | في الفرق بين ما إذا أصدق الكافر الحربي زوجته الحربية           | ٣١٣ |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 409 | الأسير المسلم، وإصداقه لها خمرًا ثم أسلما معًا بعد ذلك         |     |
|     | باب الخلع                                                      |     |
| 177 | في الفرق بين عبد الخلع المعيب، ونجوم الكتابة المعيبة           | ٤١٣ |
| 177 | في الفرق بين الإنكار في الخلع، والإنكار في الدين               | ٣١٥ |
|     | في الفرق بين قول الزوج لزوجته: أنت طالق، وعليك ألف،            | ۲۱٦ |
| 777 | وقول الزوجة: طلقني ولك على ألف                                 |     |
|     | كتاب الطلاق                                                    |     |
| 774 | في الفرق بين إكراه الزوج، وإكراه الوكيل بالطلاق من الأجنبي     | ۳۱۷ |
| 774 | في الفرق بين التورية، والهرب عند الإكراه بالطلاق               | ۳۱۸ |
| 778 | في الفرق بين قول الزوج لزوجته: أغناك الله، وقوله: بارك الله لك | ٣١٩ |
| 775 | في الفرق بين كناية الطلاق، وصريحه عند سؤال المرأة الطلاق       | ٣٢. |
|     | باب عدد الطلاق والاستثناء فيه                                  |     |
| 777 | في الفرق بين العدد في الطلاق، والعدد في الظهار                 | ۲۲۱ |
|     | باب الشرط في الطلاق                                            |     |
| 777 | في الفرق بين التعليق بالمشيئة في الطلاق، والتعليق بالكلام      | ٣٢٢ |
|     | في الفرق بين تعليق الطلاق على القتل، وتعليقه على القذف         | ٣٢٣ |
| 777 | في المسجد                                                      |     |
|     | في الفرق بين قول الزوج لزوجته: متى وقع عليك طلاقي              | 377 |
|     | فأنت طالق قبله ثلاثًا، وقوله لمن أراد أن يتزوج بها: إذا        |     |
| 177 | تزوجتك فأنت طالق قبله ثلاثا                                    |     |

| <b>۲</b> ٦٨ | في الفرق بين الفسخ والطلاق                                     | 440  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 479         | في الفرق عند الحلف على التقبيل بين الزوجة والأم                | ٢٢٦  |
| 779         | في الفرق بين تعليق العبد، وتعليق السيد                         | 440  |
|             | باب الرجعة                                                     |      |
| ***         | في الفرق بين الرجعة والبيع                                     | ٣٢٨  |
|             | باب الإيلاء                                                    |      |
| 441         | في الفرق بين الحلف على ترك الوطء، والحلف على ترك النفقة        | ٣٢٩  |
|             | باب الظهار                                                     |      |
|             | في الفرق بين إزالة الملك عن العبد في باب الظهار، وإزالة        | ٣٣.  |
| 777         | الملك للماء في باب التيمم                                      |      |
| 777         | في الفرق بين عبد الكفارة، وعبد الغرة                           | ۱ ۲۳ |
|             | في الفرق بين الرجاء في عتق الكفارة، والرجاء في استنابة         | ٣٣٢  |
| 777         | المعضوب                                                        |      |
| 272         | في الفرق بين الظهار ، والطواف                                  | ٣٣٣  |
| 274         | في الفرق بين المعيب في الكفارة، والمعيب في الزكاة              | ٤٣٣  |
| 478         | في الفرق بين الجوع، والشبق في عذر الصوم                        | 440  |
| 474         | في الفرق بين التكرار في لفظ الظهار، والتكرار في الحلف باليمين. | ٢٣٦  |
|             | باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق                               |      |
|             | في الفرق بين عند الأخذ بالميل بين المولود المتنازع على نسبه،   | ٣٣٧  |
| 440         | والخنثى عند ادعاء الذكورة أو الأنوثة                           |      |
| 777         | في الفرق بين الاختيار في باب اللقيط، والاختيار في باب الحضانة  | ۳۳۸  |

### باب كفارة اليمين

| ***         | في الفرق بين تعجيل الكفارة، وتعجيل الزكاة                         | ٩٣٩ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|             | باب جامع الأيمان                                                  |     |
| <b>T</b> VA | في الفرق بين عمل الإنسان وإرادة الغير إذا علق عليه الوفاء باليمين | ٣٤. |
|             | في الفرق بين الشك في حصول البر لليمين، والشك في حصول              | ٣٤١ |
| <b>Y</b> VA | حـدالزنا                                                          |     |
| 779         | في الفرق بين قطع الأكل المحلوف عليه، وقطع الرضاعة                 | 457 |
| 779         | في الفرق بين الهبة المحلوف عليها، والبيع المحلوف عليه             | 333 |
| ۲۸۰         | في الفرق بين الحلف على الكلام، والسكني في رمضان                   | 337 |
| ۲۸۰         | في الفرق بين الحلف على أكل طعام الغير وثيابه                      | 33  |
| 7.1         | في الفرق بين الجهل في الأيمان، والجهل في الصيام                   | 37  |
|             | باب الاستبراء                                                     |     |
|             | في الفرق بين خلوة السيد بأمته المستبرأة، وخلوة الزوج              | ٣٤١ |
| 7.47        | بزوجته المعتدة بوطء شبهة                                          |     |
|             | باب الرضاع                                                        |     |
|             | في الفرق بين إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، وقتل            | 451 |
| ۲۸۳         | الزوجة من الغير                                                   |     |
| 475         | الفرق في وطء الشبهة بين جارية ولده، وزوجته                        | 450 |
|             | كتاب النفقات                                                      |     |
|             | باب نفقة الزوجات                                                  |     |
| 440         | في الفرق بين نفقة الزوجة، وكسوتها                                 | ٣٥. |

|          | في الفرق بين إعذار الزوج الحاضر، والزوج الغائب إذا كان        | 401         |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 440      | لهما مال حاضر                                                 |             |
| ۲۸۲      | في الفرق بين زوجة المعسر، وزوجة المولى                        | 401         |
| 444      | في الفرق بين نفقة الزوجة، ونفقة الأمة                         | 404         |
| <b>Y</b> | في الفرق بين بدل النفقة، وبدل الدية                           | 408         |
|          | باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم                             |             |
| 444      | في الفرق بين الزوجة، وأم الولد عند المطالبة بالنفقة للإعسار   | 400         |
|          | باب الحضانة                                                   |             |
| 44.      | في الفرق بين الولاية لذوى الأرحام عند الحضانة، وصلاة الجنازة. | 401         |
| 44.      | في الفرق بين الحضانة، وصلاة الجنازة بالنسبة لولاية الإعتاق    | <b>70</b> V |
| 197      | في الفرق بين ولاية الحضانة، وولاية النفقة                     | <b>70</b> 1 |
| 797      | في الفرق بين ولاية الحضانة، وولاية النكاح                     | 409         |
|          | كتاب الجنايات                                                 |             |
|          | باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب                             |             |
| 794      | في الفرق بين قتل المرتد، وقتل الزاني المحصن                   | ٣٦.         |
|          | باب العفو في القصاص                                           |             |
| 445      | في الفرق بين ولاية القصاص، وولاية التزويج                     | ١٢٣         |
|          | في الفرق بين ادعاء المرأة الحمل عند القصاص، وادعائها          | ٣٦٢         |
| 3 9 7    | الحمل عند النفقة                                              |             |
|          | باب الديات                                                    |             |
| 797      | في الفرق بين الغرة، وإبل الدية                                | 414         |

# باب العاقلة وما تحمله

|     | الفرق بين العقل في دية القصاص، والتزويج في النكاح                | ۲٦٤ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 797 | بالنسبة لابن المرأة                                              |     |
| 797 | في الفرق بين بدل الدية عند الجناية، وبدل المصراة عند الرد بالعيب | 770 |
|     | باب قتال أهل البغى                                               |     |
| 799 | في الفرق بين ادعاء دفع الزكاة، وادعاء إقامة الحد                 | ٣٦٦ |
| 799 | في الفرق بين التنصت على الغير، والنظر من شق الباب                | ۳٦٧ |
| ۳٠٠ | في الفرق بين جناية النظر، وجريمة العض                            | ۲٦۸ |
|     | باب قتل المرتد                                                   |     |
| ۲۰۱ | في الفرق بين توبة المرتد، وتوبة الزاني بعد علم الحاكم            | 419 |
| ۳۰۱ | في الفرق بين ملك المرتد، وملك الزاني المحصن أو المحارب           | ٣٧٠ |
| ٣٠٢ | في الفرق بين الحكم بزوال ملك المرتد، والحكم بزوال نكاحه          | ۲۷۱ |
| ٣٠٢ | في الفرق بين ملكية المرتد، وملكية المحرم                         | ۲۷۲ |
|     | باب قتال المشركين                                                |     |
| ۳٠٣ | في الفرق بين الاستئجار على الجهاد، والاستئجار على الحج           | ٣٧٣ |
|     | باب قسم الفيء والغنيمة                                           |     |
| ۲۰٤ | في الفرق بين سهم الغازي، وسهم الفرس                              | 272 |
|     | باب عقد الذمة وضرب الجزية                                        |     |
| ۳٠٥ | في الف في بين المدوري والكنائس                                   | ۳۷٥ |

# كتاب الحدود

# باب حد الزنا

| ۳۰٦ | في الفرق بين الحدود، والكفارات                            | ۲۷٦ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
|     | باب حد الخمر                                              |     |
| ۳۰۸ | في الفرق بين التداوي بالخمر وحده، والتداوي بترياق فيه خمر | ٣٧٧ |
|     | باب أدب السلطان                                           |     |
| ۳۱۰ | في الفرق بين ضعف السمع، وضعف الحركة عند الإمام            | ۳۷۸ |
|     | كتاب الأقضية                                              |     |
|     | باب ولاية القضاء وأدب القاضي                              |     |
|     | في الفرق بين العمى في النبوة، والعمى في الإمامة العظمى    | 414 |
| ۳۱۱ | أو القضاء                                                 |     |
|     | الفرق بين المحبوسين، والأوصياء ومن في حكمهم عند النظر     | ۳۸. |
| ۳۱۱ | في أمسرهم                                                 |     |
| ۲۱۲ | في الفرق بين ولاية القضاء، وولاية اللقطة أو الوديعة       | ۳۸۱ |
| ۲۱۲ | في الفرق بين الاستخلاف في القضاء، والاستعانة في البغي     | ۳۸۲ |
| ۳۱۳ | في الفرق بين الإقرار بالدين، والإقرار بالقذف              | ۳۸۳ |
| ۲۱۴ | في الفرق بين تعليق القضاء، والتعليق في الطلاق             | ۴۸٤ |
|     | باب الدعوى والبينات                                       |     |
| ٣١٥ | في الفرق بين شروط البيع، وشروط الوقف                      | ۳۸٥ |

### كتاب الشهادات

### باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

|             | في الفرق بين شهادة الحاكم على نفسه، وشهادة المرضعة    | ۲۸٦  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|--|--|
| ۲۱٦         | على نفسها                                             |      |  |  |
|             | باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة         |      |  |  |
|             | في الفرق بين شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل،      | ٣٨٧  |  |  |
| ۳۱۷         | والحاكم إذا بعث بالحكم على الغائب                     |      |  |  |
|             | باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة                  |      |  |  |
| 414         | في الفرق بين فرقة الشهادة بالطلاق، وفرقة الرضاع       | ٣٨٨  |  |  |
|             | في الفرق بين الرجوع عن الشهادة، والرجوع عن الرواية    | ۳۸۹  |  |  |
| 419         | فيما يوجب القصاص                                      |      |  |  |
| 419         | في الفرق بين الشهادة بالوزن، والشهادة بالقيمة         | ۳9.  |  |  |
| باب الإقرار |                                                       |      |  |  |
| ۴۲۰         | في الفرق بين الإقرار بالرهن، واشتراط الرهن في البيع   | 491  |  |  |
| ٣٢٠         | في الفرق بين العدد في الإقرار، والعدد في الطلاق       | ۲۹۲  |  |  |
| 441         | في الفرق بين العطف بالفاء في الإقرار، والطلاق         | ٣٩٣  |  |  |
|             | في الفرق بعد العطف على المائة أو الألف عند الإقراربين | ۲۹٤  |  |  |
| ۲۲۱         | الثياب، والدنانير، والحنطة                            |      |  |  |
| ۳۲۳         | س المراجع                                             | فهرا |  |  |
| ۳0٠         | ل لتراجم الأعلام التي وردت بالقسم الثاني              | فهرس |  |  |
| 408         | ں الموضوعات                                           | فهرس |  |  |